



من مكتبة الجامعة الامريكية بالقاهرة 05-13977



## وَعَاجًا النَّالَا الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

تراجم واحد و ثلاثين من زعماء المسلمين من البعثة النبوية إلىآخر العصر الاموى

DS 238 A1 H35 1953

تأليف الركتور الركتور حسل براهيم حسن مراهيم حسن مراهيم حسن مراهيم حسن مراهيم حسن المسادة الإسلامية المامية المسلفينيا الولايات المتحدة الأمريكية

الناشر - مكتبة الآداب بالجاميز ت: ٢٧٧٧

الرطبعة النموذ بمبت ٢ بكذا ينابؤي ا بارتية ا بقربري

الطبعــة الأولى ١٩٥٣ Entitle the Katal good of their Extra the miles 31505





| صفحة  |                                    |                              |
|-------|------------------------------------|------------------------------|
| ٩     | من سره أن ينظر الىعتيقمن النار     | ١ – أبو بكر الصديق:          |
|       | فلینظر الی ای بکر                  |                              |
| 70    | اللهم اعز الإسلام بأحد هذين        | ٢ – عمر بن الخطاب:           |
|       | الرجلين عمرو بنهشام وعمر بن الخطاب |                              |
| 13    | الكلنبي رفيق ورفيق فى الجنة عثمان  | المرح - عثمان بنعفان: ١      |
| 00    | انت أخى في الدنيا والآخرة          | بري على بن أبي طالب:         |
| ٧٤    | أصغر قائد في الاسلام               | ه ـ أسامة بن زيد:            |
| ۸٠    | ، صهيب سابق الروم ،                | ٦ - صُهِزَيْب بن سنان:       |
| ۲۸    | ، صبراآل ياسر موعدكم الجنة »       | ٧ ٧ عمار بن ياسر:            |
| 94    | « سلمان منا أهل البيت »            | ۸ – سلمان الفارسي:           |
| 1     | : هسيد الخزرج،                     | ۹ - سعد بن عُبادة الأنصاري   |
| 1.4   |                                    | ١٠ _ سعد بن مُعاذ الا نصارى: |
| 118   | أول من رمى بسهم في سبيل الله       | ١١ ــ سعد بن أبي وقاص:       |
| 171   | « سيف الله »                       | الله بن الوليد:              |
| 179   | " أسلم الناس وآمن عمر و بن العاص » | الله عرو بن العاص:           |
| 149   | حواري رسول الله ومن العشرة         | ١٤٠ – الزبير بن العوام:      |
| 4     | المشهود لهم بالجنة                 |                              |
| 150   | « الفــَياض »                      | ١٥ - طلحة بن عبيد الله :     |
| 10-   | فارس يوم بدر وأول من قاتل على      | القداد بن الأسود:            |
|       | فرس في سبيل الله                   |                              |
| 100   | . إن الذي يحافظ على أزواجي من      | ١٧١ = عبدالرحن بن عوف:       |
| , , , | بعدى هو الصادق البار .،            | 30,000                       |
|       |                                    |                              |

AUC - LIBRARY

3-1-

الامام الرباني وصاحب الرسول وخادمه ١٦١

« رحم الله أبا ذر ، يمشى وحده ، ١٦٧

ويموت وحده ، ويبعث وحده . .

مامن أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ١٧٤

ومال بها غير عبدالله بن عمر

الإمام البحر عالم العصر ١٨١

سيدشباب أهل الجنةوريحانة الني وشبيهه ١٩٠

سبط الرسول وريحانته وسيد شباب ١٩٧

أهل الجنة

اللهم علم معاوية الكتاب والحساب ٢٠٨

وقه العذاب

كريم الجدات والأمهات والخالات ٢١٦

ماذا كرته حديثا الازادني فيه ٢٢٤

ولا شعراً إلا زادني فيه

رحم الله الوليد وأين مثل الوليد؟ ٢٣١

قدمت مصر في إمرة مسلمة بن مخلد ٢٣٨

فتمنيت بها أماني فأدركتها

وهب طارق من نومه مستبشراً بيشرى

الرسول ولم يشك في النصر

است مخير من أحدكم ولكني أثقلكم حملا ٢٥٣

صقر قریش ۲۹۹–۲۹۲

١٨ ـ عبد الله بن مسعود:

١٩ ــ أبو ذر الغفارى:

٠٠ - عبد الله بن عمر:

٢١ - عبدالله بن عباس:

: 47 - الحسن بن على:

٢٢ - الحسين بن على:

٧٤ ــ معاوية بن أبي سفيان :

٢٥ - عبدالله بن الزبير .

را ٢٦ - عبد الملك بن مروان:

١ ٢٧٠ - الوليد بن عبدالملك:

٢٨ \_ عبد العزيز بن مروان:

۲۹ ــ طارق بن زیاد:

ر ٢٠٠٠ عمر بن عبد العزيز:

٣١ ... عبد الرحن الداخل:

## بسم الله الرحمن الرحيم

ليس أحب الى النفس من إحياء ذكرى السلف الصالح، الذين وقفو احيام على الجهاد، وأراقوا دماء هم الزكية فوق بطاح المشرق والمغرب، إعلاء لـكامة الإسلام، وإحياء لترائه. فقد أنكروا ذواتهم، وباعوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، لم يلهم عرض الدنيا الزائل عن التماس الخلود في جنات النعيم والرضوان. وإن خير ما يستطيع الباحث لتحقيق هذه الغاية السامية، أن يعيد كتابة سير ما الله الماد، والله الماد، والماد، والله الماد، والله والماد، والله والماد، والماد، والله والماد، والما

وإن خير ما يستطيع الباحث لتحقيق هذه الغاية السامية ، ان يعيد كتابة سير هذا الرعيل الأول من المجاهدين الأبرار ، لا كا يكتبهار جال العلم الذين يحكمون منطق البحث ووسائله ومناهجه ، أو كا يكتبها الرواة وكتاب الطبقات الذين يخلطون بين الحقيقة والخيال أو بين الرواية والاسطورة . إنما نكتب هذه السير لإبراز النواحى التي لا يعني بها أهل التاريخ ، ولا يهملها كتاب السير والتراجم ، حتى يبين الدور الذي قام به كل من هؤلاء القادة الأعلام في بناء صرح الإسلام ، فتصبح الدور الذي قام به كل من هؤلاء القادة الأعلام في بناء صرح الإسلام ، فتصبح سيرهم عظة وعبرة لمن يعتبر ، و نبراسا يهتدى به الجيسل الجديد الذي نعده للاضطلاع بالأمانة من بعدنا .

وكنت قد نشرت فى مجلة لواء الإسلام سلسلة من التراجم فى فترات ؛ فأعدت النظر فيها ، وغيرت منها ماغيرت ، وأضفت إليها ماأضفت ، وترجمت لمن لم أترجم لهم ممن يضمهم هذا السفر ، ليخوج في صورة يرضى عنها جمهرة القراء من المسلمين، وقد دفعنى إلى ذلك أيضاً ، أن وزارة معارف حكومة الباكستان بكراتشى قد قررت ترجمة هذه السير إلى اللغة الأردية ، لغة الباكستان والهند ، لتوزع على طلاب المدارس والمعاهد ، فأكون بذلك قد أسهمت بنصيب متواضع فى التقريب بين الهوس إخواننا المسلمين فى الشرق والغرب . وكم كنت أود أن تتصدر سيرة

الرسول الكريم هذه السلسلة ، لولا أن ترجمته \_ صلوات الله عليه \_ أجل من أن نحيط بها في صفحات .

ولا يفوتن \_ فى هذا المقام \_ أن أتوجه بأجزل الشكر وأطيب الثناء إلى سعادة السيد فضل الرحمن وزير معارف الباكستان السابق ورئيس الجمعية التاريخية بكراتشى الآن . كما أسدى الشكر خالصاً لجمعية الدراسات التاريخية بكراتشى ، لاضطلاعها بمهمة ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الاردية . كما أشكر لتلميذى النابه الدكتور حسن أحمد محمود المدرس بكلية الآداب بجامعة القاهرة مساعدته القيمة التي كان لها أكبر الاثر فى إبراز هذا الكتاب بصورته الحالية وإتمام فهارسه . كاأشكر تلميذى الاستاذ محمد عبدالرحيم غنيمة الحائز درجة الماجستير فى الآداب من جامعة القاهرة على تفضله بالاسهام فى عمل فهارس الكتاب .

والله أسأل أن يلهمنا التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب.

ع سبتمبر سنة ١٩٥٣

حسن ابراهيم حسن

«من سره أن ينظر إلى عثيق من النار فلينظر إلى أبي بحكر »

اختار الله سبحانه و تعالى رسوله الكريم إلى جواره ، بعد أن بلغ رسالته وأدى أمانته ، ورفع لواء الإسلام ، وأعلى شأن العرب والمسلمين ، وأنار لهم الطريق ، ورسم الخطط . وكان لهذه الحوادث الجسام التي امتلات بها حياة الرسول، وتخللت كفاحه لتبليغ رسالته ؛ \_ أثرها في نفو سالصحابة والتابعين، ومن جاء بعدهم من المسلمين ؛ فترك للعرب والإسلام ، تراثا خالدا تمثل في هؤلاء الأعلام الذين ملات أسماؤهم بطون الكتب ، فأصبحت سيرا تتعطر بذكرها المجالس ، ويتناقلها الخلف عن السلف .

من هؤلاء الأعلام رجل فذي كان من أخلص صحابة الرسول ، واتصف بصفات قل أن تجتمع في شخص : ذلكم هو عبد الله بن عثمان بن عامل بن عمر و ابن كعب بن سعد بن تئيم بن مر قالتيمي . كان يسمى في الجاهلية : عبد الكعبة ، وقيل : عبد الغرر عبد الغرري ، وسماه الرسول : عبدالله ، ولقب عتيقا ؛ لأنه كان لا يعيش لأمه ولد ، فاستقبلت به البيت وقالت : اللهم هذا عتيقك من الموت . كالقب : الصديق لأنه بادر إلى تصديق الرسول ، ولاسيافي صبيحة الإسراء . ولد أبو بكر بمكة بعد عام الفيل بعامين وأشهر ، وأمه أم الخير سلم من صخر بن عامر ، ابنة عم أبيه . وكانت تبدو عليه مخايل الذكاء منذ نعومة أظفاره ، وحباه الله جمال الخلقة وحسن الخلق ؛ فقد روى ابن حجر أنه كان أبيض الوجه

نحيفا، وكان طيب المعشر اطيف المجالسة، حتى وثق به قومه وأحبوه ؛ لأنه كان يسعى إلى تأليف قلوبهم ، ولأنه لم يكن يشرب الخر التى كانت فاشية بين العرب في الجاهلية . وقد جمع أبو بكر إلى جمال الخلق رجاحة العقل وستعة الاطلاع : فكان عالماً بأنساب العرب وأخبارهم ، حتى قيل إنه كان أنسب قريش لقريش ، وأعلمهم بماكان فيها من خير أو شر .

كذلك اشتهر أبو بكر بالصدق والأمانة ، فوثقت به عشيرته ، وكانت تساق. إليه الاشناق ، وهي الديات والمغارم التي يتحملها من يتقرب لذلك من العشيرة.

اشتغل أبو بكر بالتجارة ، فكان يتجر فى الثياب ، وراجت تجارته و نمت ثروته حتى بلغ رأس ماله أربعين ألف درهم . ولا عجب فقد كانت قو افل قريش تجوب البلاد طولا وعرضا ، حتى وصلت إلى غزة وبيت المقدس و دمشق ، وعبرت البحر الأحر . ولم يكن حب أبناء الأشراف فى مكة للفروسية بأقل من حبهم للتجارة ، التي كانوا يمارسونها منذ نعومة أظفارهم ، فو صلوا إلى مستوى فكرى لم يصل إليه أهل البدو وسكان الواحات .

شاءت الأقدار أن يتعرف أبو بكر بمحمد بن عبد الله ، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بعام واحد : فتآلفا وتحابا ، وتوطدت بينهما عرا صداقة كانت بعيدة الأثر في تاريخ العرب والإسلام . فلم يكد ينقضى على هذه الصداقة سنة واحدة ، وهي أنه ليس حتى بعث الله محمدا برسالة إلى هذا العالم ، يعلمه الحقيقة الخالدة ، وهي أنه ليس هناك إلا إله واحد ، يدبّر ويراقب أعمال الإنسان ، ويعاقب ويجازى الطيبين والأشرار بعد الموت ، كل محمدار عمله . كا دعاهم إلى نبذعبادة الأصنام والتسليم لارادة الله ، فاعتنق هذا الدين السهل أول الاثمر ، الاثر اد المتصلون بالرسول ، كروجه خديجة ، وابن عمه على بن أبي طالب . ولكن الاثمر لم يقتصر على أقاربه ومواليه ، بل تعر اهم إلى بعض رجالات قريش . وكان أبو بكر أسرع العرب إلى التصديق بدعوة الرسول وقبول الإسلام . فكان أول من أسلم من الرجال ؛ فسمى صديقا لسبقه إلى الإسلام ؛ أو لأن الرسول بشره بأن الله أعتقه من النار . روى

أن الرسولكان هو وأصحابه بفناء الكعبة ، إذ جاء أبو بكر فقال الرسول: من سراه أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر ، فغلب عليه اسم عتيق .

لم يلبث أن خف أبو بكر بعد إسلامه إلى الجهاد. فترك التجارة ليتفرغ إلى الدعوة الإسلامية مع رسول الله ، حتى أسلم بدعوته كثير من العرب الذين اعتز بهم الإسلام، كعثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي و "قاص، وطلحة بن عبيد الله . وكان يبذل ماله في سبيل الله ، يفتدي به الأسير والعاني، ويعتق منه المسلمين ويعولهم. فقد أشتد إيذاء قريش البــــلال مؤذن رسولالله ،حتى كان يقاسي أشد ألوان العذاب، فكان أمية بن خلف الجـُمـحى من مشركي قريش، يلقيه في الرمضاء على وجهه وظهـره إذا حميت الشمس وقت الظهيرة، ثم يأمر بالصخرة الكبيرة فتُنْلُقتَى على صدره ويقول له: لانزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد و تعبد اللات والعـُز َّي .

وكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يقول: أحد أحد ! فيقول ورقة : أحد أحد والله يابلال! ولم يزل على هذا العذاب حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه. وكان عمر قبل إسلامه يمعن في تعذيب لـُبَـيْـنَـة جارية بني مْـُـؤُمن ثم يدعها ويقول: إنى لم أدعك إلا سآمة . ولم تزل في هذا العذاب حتى اشتراها أبو بكر وأعتقها . اشتد العسر بالمسلمين يوما ، فأمر الرسول أصحابه أن يتصدقوا

بشيء من مالهم ، فنهم من تصدق بنصف ماله ، ومنهم من تصدق بثلثه ، ومنهم من

تصدق ببعض ماله.

روى عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ، ووافق ذلك مالا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إنسبقته يوما. قال: فِئت بنصف مالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. وَأَتَّى أَبُو بَكُر بِكُلُّ مَاعِنْدُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى عليه وسلم: مَا أَبْقِيتَ لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه أبداً (١)

<sup>(</sup>١) مصابيح السنة ص ١٩٥ (طبعة المطبعة الأميرية).

ومن الحوادث الجسام التي امتلات بها حياة الرسول وتخللت كفاحه لتبليغ رسالته ، حادث عظيم فذ ، هو هجرته إلى المدينة ، والتجاؤه إلى من آمن به من أهلها، ليؤوه وأصحابه ، وليحموا دعوته مما نصبت لها قريش . ذلك أنه لما بلغهم نبأ تعالف الرسول معأهل يثرب، تآمرواعلى اغتياله ، واجتمعوا فى دار الندوة للتشاور فى هذا الأمر الخطير ، فأشار بعضهم بحبسه ، وبعضهم بنفيه ، وبعضهم بقتله ، وانتهى بهم الرأى إلى أن يؤخذ من كل قبيلة فتى جَداد ، وأن يُعطى كل منهم سيفا صارما ، فيضر بو مضربة رجل واحد ؛ وبذلك يتفرق دمه فى القبائل ، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا العرب جميعا . فنزل على الرسول قوله تعالى فى سورة الأنفال مناف أن يحاربوا العرب جميعا . فنزل على الرسول قوله تعالى فى سورة الأنفال وإذ يمثكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمثكرون ويمثكر الله والله والله خير الماكرين ) .

ولما أحدق الخطر بالرسول لم يفكر إلا في صاحبه أى بكر، فسعى إلى داره، يشاوره في هذا الا مر، ويطلعه على ما أخبره الله به من تآمر قريش به، وقال له: إن الله قد أمرنى بالهجرة. فطلب منه أبو بكر أن يصحبه، وألح في ذلك، وخرج الرسول ورفيقه من باب صغير خلف دار أبى بكر، ثم عمدا إلى غار بجبل ثور بأسفل مكة فدخلاه. وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس بأسفل مكة فدخلاه. وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر، وأمر عامر ابن في من الخبر، وأمر عامر الغار، وكانت أسماء بنت أبى بكر تا تيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما.» وقد شقت أسماء بنت أبى بكر تا تيهما من الطعام حيث لم تجد ما تشد به، فسميت لهذا

ذات النطاقين.

وخشى الرسول وأبو بكر أن يلحقهما أذى قريش ، فتدرعا بالصبر . وإلى ذلك يشير القرآن الكريم في سورة التوبة : ( إلا " تَنْـ صروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا فأنتزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروه ها ، وجعل كلمة الذين

كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ) .

عرف الرسول لا بى بكر مابذل فى سبيل الله والمحافظة على حياة رسوله من تضحيات جسام، فعبر عن إعجابه بصدق جهاده فى هذه العبارة التى قالها وهما فى الغار: « ماظنك باثنين الله ثالثهما؟ »

روى عرف أبى هريرة أن الرسول قال: مالاحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ماخلا أبا بكر؛ فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. ومانفعنى مال أحد قط مانفعنى مال أبى بكر، ولو كنت متخذا خليلا لااتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله.

ولما استقر الرسول فى المدينة المنورة، كان أبو بكر ساعده الا يمن الذى لا ينفك عنه كظله ، فخصه بمزايا لم يخص بها أحدا سواه . يقول ابن خلدون : «كان يفاوض أصحابه ويشاورهم فى مهماته العامة والخاصة ، ويخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيات أخرى ، فكان العرب الذين عرفوا الدول وأحوالها في كيسرى وقيص والنسجاشي سيسمون أبا بكر وزيره . » ويقول ابن حجر : «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل معاذاً إلى اليمن ، استشار ، فقال كل برأيه ، فقال أزاد أن يرسل معاذاً إلى اليمن ، استشار ، فقال كل برأيه ، فقال أزاد أن يرسل معاذاً إلى اليمن ، استشار ، فقال كل برأيه ، فقال أبو بكر . •

من ذلك نرى كيف أن أبا بكر قاسم الرسول مر العيش وحلوه ، وآلام الحياة ومافيها من نصر وظفر ، وبق معه كظله لاينفك عنه ، حتى روى أن الرسول قال فى آخر خطبة له : « إن عبدا من عباد الله خيره بين الدنيا وبين ماعنده ، فاختار ماعند الله» . ففهمها أبو بكر ، وعلم أن رسول الله إنما ير يدنفسه، وأن منبته قد حانت ، فبكى وقال : بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا ، فقال : على رسئلك يا أبا بكر ! انظروا هذه الأبواب والشوارع اللافظة فى المسجد ، فسدوها إلا ماكان من بيت أبى بكر ، فإنى لا أعلم أحداكان أفضل عندى فى الصحبة يدا منه . وروى عن عمرو بن العاص أنه قال : يارسول الله ا أى الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة ؟ قلت : من الرجال ؟ قال : أبوها .

لم يوص الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لأحد من أصحابه ، بل ترك الخلافة شورى بينهم. فلما انتقل إلى جوار ربه، اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة في المدينة ، وأرادوا أن يبايعوا سعدبنءُ بادة سيد الخزرج. فحضر إليهم نفر من المهاجرين، وكاد يقوم الخلاف بين هؤلاء وأولئك، لولا أن قام بينهم أبو بكر خطيباً ، وأدلى لهم بالحجة على أن هذا الأمر لقريش ، وحذر الأنصار إن وليته الأوس أن تنفس عليها الخزرج، وإن وليته الخزرج أن تنفس عليها الأوس. وذكر الأنصار ماكان بينهم في الجاهلية، وخشوا أن تعود العداوة بينهم سيرتها الأولى، وصادف كلام أبي بكر هوى في نفوسهم، وعرض عليهم مبايعة عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة بن الجراح. ولما رأى عمر أن الأصوات قد ارتفعت واللغط قد كثر، أشفق من الاختلاف، وخشى أن يضيع الأثر الذي أحدثه كلام أبي بكر، الذي عرف له المسلمون سنه وسبقه إلى الإسلام وأثره في نشر الدين، فقال له عمر : « ألم يأمر الني بأن تصلى أنت يا أبا بكر بالمسلمين ؟ فأنت خليفته ، ونحن نبا يعك فنبا يع خير من أحب رسول الله مناجميعا» ، ثم قال لأبي بكر: ابسط يدك أبايعك، فبسط يده، فبايعه، وبايعه المهاجرون والأنصار. وتسمى هذه البيعة : البيعة الخاصة ، لأنه لم يبايعها إلا نفر قليل من المسلمين ، هم الذين حضروا السقيفة. فلما كان الغد، جلس أبو بكر على المنبر في المسجد، وبا يعه الناس البيعة الكبرى أو العامة . وبذلك جوزي صاحب النفس السمحة ، والخلق القويم ، والسيرة العطرة، والعقل الراجح، والإيمان الصادق، وإنكار الذات، وأصبح أبو بكر رضى الله عنه خليفة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

يتجلى ذلك من هذه الخطبة القصيرة الجامعة التى خطبها أبو بكر فى مسجد الرسول بعد بيعته ، وهى مع إيجازها ، تعد بحق دستورا للحكم ، واستمساكا بسنة الرسول ، والجهاد فى الدين والتأليف بين قلوب المسلمين . قال أبو بكر : « أيها الناس ا إنى قد و السيم عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينو نى ، وإن أسأت فقو مو نى . الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ

الحق له إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله: لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله ، إلا "ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عَمْمهم الله بالبلاء أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله ، فلا طاعة لى عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمُكم الله ! ،

كان أبوبكر رءوفا رحيا، حسن السياسة بعيد النظر، حريصا على و حدة المسلمين وسلامة كيانهم، حتى لا يتعرضوا للفتنة والخلاف. يظهر ذلك مر موقفه الرائع من على بن أبى طالب، حين أشيع أنه نكص على بيعة أبى بكر، وقعد في داره، وجنح إلى العزلة، فظن الناس به الظنون، و ذهبوا في تفسير موقفه مذاهب شي، فشاور أبو بكر، عمر بن الخطاب في الائمر، وبعث في طلب أبي عبيدة بن الجراح، لسنه وأمانته ومكانته من المسلمين، وهو الذي قال فيه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: «لكل أمة أمين، وأمين هذه الائمة أبو عبيدة»، وطلب إليه أن يمضى إلى على ويقول له على لسانه:

ما هذا الذي تُسول لكنفسك و يد وي (١) به قلبُك ، ويلتوى عليه رأيك ، ويتخاوص (٢) به طرفُك ، ويشرى به ظنَعْنُك ، ويترادف معه نفسُك ، وتخاوص (٢) به طرفُك ، وكشرى به ظنَعْنُك ؟ أعُجْمَة "بعد إفصاح ، أتلبيس" وتكثر عنده صُعداؤك ، ولا يفيض به لسانك ؟ أعُجْمَة "بعد إفصاح ، أتلبيس" بعد إيضاح ؟ أدين غير دين الله ؟ أخُلُق غير خلق القرآن ؟ أهند ي غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أمِشلى تمشى إليه النَّضر "اء وتدب له الخر (٣) ؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أمِشلى تمشى إليه النَّضر "اء وتدب له الخر (٣) ؟ أو ميشلك ينقبض عليه الفضاء وي كُسْمَ فُ (٤) في عينه القمر ؟ ماهذه القعد قعة (٥)

<sup>(</sup>١) من الدوى ( بفتح الواو ) وهو داء باطن في الصدر .

<sup>(</sup> ٢ ) التخاوص غض البصر مع تحديق كمن يتوم سهما .

<sup>(</sup>٣) يقال للرجل إذا ختل صاحبه ومكر به: هو يدب له الضراء ويمشى له الخر ، ويقال: لا أمشى له الخر ، أى أجاهره ولا أخاتله . والضراء الاستخداء . ويقال: ماور ك من شيء وأدرأت به فهو خر .

<sup>(</sup> ٤ ) نقلُ عن تعلبُ أن الاجود أن يقال : كسفت الشمس وخسف القمر .

انظر اللسان والصباح مادة لأخسف.

<sup>(</sup> ٥ ) قال فى اللسان مادة تمع : وفى المثل فلان لايقعقع له بالشنان ، أي لايخدع ولا يروع وأصله من تحريك الجلد اليابس للبعير ليفزع .

بالسِّشنان ؟ وما هذه الوعنوعة باللسان؟ إنك والله جدُّ عارف باستجابتنا إلى. الله عز وجل" ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وبخروجنا عن أوطاننا وأمْـوالنا' وأولادنا وأحبَّتِنا لله عز وجل ولرسوله ونُصرة دينه ، في زمان أنتَ فيه في. كنِّ الصِّما، و خدَّر الغرّارة، وعُننْفو ان الشَّبيبة ، غافلا ً عماينسيب ويُريب، لا تَعي ما ثراد وينشاد ، ولا تحصِّل ماينساق وينقاد ، سوى ما أنت جار عليه إلى غايتك التي إليها عُدل بك، وعندها حُط وحُدُلك ، غير بجمول القدار ، ولا مجنِّحود الفضل. ونحن في أثناء ذلك نُعانى أحنو الا تُزيل الرواسي، ونقاسي أهو الا تُـشيب النواصي ؛ خائضين غمارَها ، راكبين تيـارها ، نتجرَّع صابهـًا ونُـشرج (١) عيامها، ونحكم أساسها . . . والله لقد سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمرفقال لى: ياأبا بكر ا هو لمن يرغب فيه ، لا لمن يجاحش (يدافع) عليه، ولمن يتضاءل عنه لا لمن ينتفج (١) إليه، هو لمن يقال: هو لك لا لمن يقول هو لى» . واقد شاورني رسول الله صلى الله عليه وسلم في القهر ، ؛ فذكر فتياناً من قريش ، فقلت : أين أنت من على ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنى لأكره لفاطمة ميعة شبابه، وحداثة سنَّه، فقلت له: متى كنَّفته يدُك ورعته عينك، حفيَّت بهما البركة، وأسبغيَّت عليهما النعمة، مع كلام كثير خاطبته به رغمة فلك ، وماكنت موفت منك في ذلك حو جاء ولا لو جاء ، فقلت م ما قلتُ وأنا أرى مكان غيرك ، وأجد رائعة سواك ، وكنتُ إذ ذاك خيراً" لك منك الآن لى ؛ ولئن كان عرَّض بك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فلم يكن مُعدر ضاعن غيرك، وإن كان قال فيك، فما سكت عن سواك . . . وبعدُ ، فيؤلاء المهاجرون والأنصار عندك ومعك في بقعة واحدة ، ودار جامعة ؛ إن استقالونى لك ، وأشاروا عندى بك ، فأنا واضع يدى فى يدك ، وصائر إلى. رأيهم فيك ، وإن تكن الأخرى فادخل في صالح ما دخل فيه المسلمون ، وكن.

<sup>(</sup>١) أشرج العيبة وشرجها بدون همز : شد عراها .

<sup>(</sup>٢) الانتفاج: الارتفاع، أو هو مستعار هنا من تولهم: انتفجت الارنب إذا وثبت ـ

العونَ على مصالحهم ، والفاتح لمغالقهم (١) ، والمرشد لضالتهم ، والرادع لغوايتهم ، وهذه أمر الله تعالى بالتعاون على البرّ والتقوى ، والتناصر على الحق . ودعنا نقض هذه الحياة بصدور بريئة من الغيل ؛ سليمة من الضغائن والحقد ، و نلاق الله تعالى بقلوب سليمة من الصّغن ؛ وبعد ، فالناس ثمامة (٢) فارفُق بهم ، واحْن عليهم ، ولن هم ، ولا تُشق نفسك بنا خاصّة منهم ، واترك ناجم الشرحصيدا وطائر الشر واقعا ، وباب الفتنة مغلقا ، فلا قال ولا قيل ، ولا لوم ولا تعنيف ، والله على ما نقوله شهيد ، و بما نحن عليه بصير » (٣)

وهنا تجلى بعد نظر أبى بكر حين آثر أن يتصل بعلى مباشرة ، وأن يختار خير رسول يسعى بينها إلى الخير . ولم يصد ق كلام الوشاة ولا ماترو جه الإشاعات من أباطيل ، تنال من كيان الوحدة الإسلامية وتفرق كلمة المسلمين . وماكاد أبو عبيدة يؤدى رسالته خير الأداء ، حتى تجلى خلق على حكرم الله وجهه الرضى، ونفسه السمحة ، وإيثاره مصلحة المسلمين ، فتبين أنه برىء مما رمى به ، وأنه لم يتخلف عن أبى بكر عامدا ، وإنما تخلف لاسباب تمت إلى حزنه على وفاة الرسول، وخلوه إلى نفسه حتى يفيق من هول مارزىء من فقد وليه، وحميمه وصهره فقال وخلوه إلى نفسه حتى يفيق من هول مارزىء من فقد وليه، وحميمه وصهره فقال المعروف ، ولا زراية على مسلم ، بل لما وقد ذكر في به رسول الله صلى الله عليه من فراقه ، وأودعني من الحزن الفقده ، وذلك أنني لم أشهد بعده مشهدا إلا جد من فراقه ، وأودعني من الحزن الفقده ، وذلك أنني لم أشهد بعده مشهدا إلا جد من على حزنا، وذكر في شحينا . وإن الشوق إلى اللحاق به كاف عن الطمع في غيره ... وإنى غاد إلى جماعتكم ، مبايع له لصاحبكم ، صابر على ماساء في وسر كم ، ليقضى الله وإن غاد إلى غاد إلى جماعتكم ، مبايع له لصاحبكم ، صابر على ماساء في وسر كم ، ليقضى الله

<sup>(</sup> ١ ) المغالق : جمع مغلق بكسر الميم ، والمغلق : ما يغلق به الباب كالمغلاق ، كا في شرح القاموس... مادة « غلق » نقلا عن الراغب ،

<sup>(</sup> ٢ ) الثمامة بضم الثاء : واحدة الثمام ، وهو نبت ضعيف له خوص ، وربما حشى به وسلم به خصاص البيوت ، ويشبه ، به في الضعف

<sup>(</sup> ٣ ) النويرى : تهاية الأرب ج ٧ ص ٢١٨ - ٢٢٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) وقده: تركه عليلا.

أمراكان مفعولا ، (١)

اشتهر أبو بكر فى جميع مواقفه بالشجاعة والثبات فى الخطوب. ولاغرو فقد نهض بإيمام نشر الدعوة وتوحيد كلمة العرب. يتجلى ذلك من موقف أى بكر الخالد، حين رأى الخلاف يدب بين العرب منذ انتقل الرسول إلى جوار ربه ، فلا يخضع أكثر القبائل العربية لسلطانه، وترتد عن الإسلام ، ويمتنع بعضها عن أداء الزكاة ، بل إن بعض العرب يدعون النبوة . نعم القد شك فريق من العرب فى أمر هذا الدين الذي خلفه الرسول ، واعتقد غيرهم أن قريشاأو غيرها إذا وليت هذا الأمر سوف تحيله ملكا عضودا ، وخشوا أن من يخلف الرسول قد يحكنم هواه وأهله وعشيرته فى الناس ومصالحهم ، كما خشوا أن يؤدى هذا الأمر إلى إعلاء شأن القبيلة الى ينتمى إليها الخليفة ، ويغض من شأن غيرها من القبائل ، فيميل ميزان العدل بين الناس . وقد رأى أبو بكر التمرد على الحكومة القرشية ينتشر بين القبائل ، بين الناس . وقد رأى أبو بكر التمرد على الحكومة القرشية ينتشر بين القبائل ، وتى كاد يتزعزع مركز الإسلام ، وانكمش إلى مكة والمدينة والطائف وبى عبدالقيس .

بادر أبو بكر إلى تسير الجيوش إلى المرتدين والمتنبئين ومانعى الزكاة ، وعقد اللواء لقت الهم على أحد عشر قائدا فى وقت واحد ، وأرسل إلى جميع المرتدين كتابا يدعوهم فيه للرجوع إلى حظيرة الدين ، ورد الشبهة التى نشأت عن موت الرسول ، بأنه بشريموت كايموت كل إنسان ، ثم هددهم بالقتل إذا لم يرجعوا. وبفضل شحاعة أى بكر وماعرف عنه من حزم وغيرة على الدين ، كانت الغلبة للجيوش الإسلامية ، وعلت كلمة الإسلام من جديد ، ثم جعل أبو بكر من المسلمين جندا ، لبث الدعوة والجهاد فى سبيل الله فى خارج الجزيرة العربية ، حتى أديل لهم من دولتى الفرس والروم العظيمتين ، وفتحوا ما فتحوا من بلادهم .

شرع الخليفة الرشيد الأول ، أبو بكر الصديق ، للمسلمين آداب الحرب ، فأوصاهم بالضعفاء خيرا ، وحثهم على أن يؤمنوا الناس على أموالهم وأرواحهم ،

<sup>(</sup>١) النويري: نهاية الأرب ح ٧ ص ٢٢٩.

ولا يعرضوا الشعائرهم الدينية ، فقال لأسامة بن زيد حينسيره لغزوبلاد الشام: لا تخونوا ولا تغدروا ، ولا تغلوا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا وتحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مشمرة ، ولا تذبيعوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا . وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع ، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على قوم قد فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حولها مثل العصائب ، فأخفقوهم بالسيف خفقا ، ثم اندفعوا الهد الله

كان أبوبكر لينا رحيا في مواضع اللين والرحمة ، قاسيا شديداً حيث تحسن الشدة و تصلح القسوة ، فقد روى أنه كان بين عائشة والنبي كلام ، فخيرها الذي أن تحكم بينها من تشاه ، وذكر لها بعض الأسماء ، ومن سماهم «أبو عبيدة بن الجراح» فقالت عائشة : « إنه رجل هين لئين ، هو اه معك وميله إليك ، فهو لاشك يقضى لك ، فقال الرسول : « أرضين أبابكر حكماً بيننا ؟ » فرضيت ، وقالت : نعم ا فلما قدم أبوها ، قال الرسول : قد قصى على مسامع ان أبي قحافة قصتنا ، فتمنعت وقالت : بنا القصص أبت ا فأخذ الرسول يسرد ماجرى بينهامن حديث ، وأفلت كلمة من أم المؤمنين عائشة لم تكن تقصدها ، وقالت : اقصد (أي اختصر في الكلام ولاتزد) ؛ فثارت ثائرة أبي بكر ، ولطمها غاضبا ، وانتهرها ، وقال : يابنت أم رومان ! تأمرين الرسول بالقصد في الكلام ؟ ومن أبلغ من رسول الله قصداحي تجرئين على متقامه بمثل هذا ؟ وسال الدم من أنف عائشة من شدة اللطمة ، والرسول عليه السلام يحول بينه وبينها ملطفا من حدة الموقف بقوله ؛ مالهذا والرسول عليه السلام يحول بينه وبينها ملطفا من حدة الموقف بقوله ؛ مالهذا وقصدنا ! ولم يزل بأبي بكر حتى انصر ف بعد أن رضى رسول الله الذي عاد إلى عائشة ، يعتب عليها ويداعها بقوله ؛ أرأيت كيف أنقذتك من أبيك ؟

فهذه قسوة الأب الرحيم على ابنته ، يوطى ُلها فى بيت زوجها مـقاما، ويمهد . لها عيشا سعيدا أساسه هناءة الزوجة برضا الزوج .

وهذا مَثل آخر من مُثلُلُ الرحمة والعاطفة في موضع الحق والنَّصفة ، ذون

TO - LIBRAGO

أن يكو نالصداقة والعاطفة شأن فى حكمه وقضائه ؛ فقد روى أن عمر بن الخطاب الما أخذ ابنه عاصما من زوجه المطلقة ، اختصا إلى أبى بكر ليقضى بينهما فى احتضان الولد، فقضى أبو بكر بحضانة الأم للولد مخاطبا عمر : « ريحها وشمها ولطفها خير له منك » هكذا قضى أبو بكر بالحق دون أن يكترث بمكانة عمر ، وهو تمن هو عند أبى بكر مكانة وإعزازا ، ولكن شفقة أبى بكر جعلته يضع الرحمة فى خير مكان ، دون مساس بالعدالة أوجور على الحق .

كانت زلة اللسان مهما صغرت تؤلمه ألما يتململ منه ضميره ، فلا يستريح من. عذابه حتى يقتص من نفسه .

فقد أخرج أحمد بسند حسن عن ربيعة الأسلمي رضى الله عنه قال: جرى. بيني وبين أبى بكر كلام، فقال لي كلمة كرهتها وندم، فقال: ياربيعة! ردعلي مثلها حتى يكون قصاصا! قلت: لا أفعل! قال: لتقولن أولاً ستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما أنا بفاعل. فانطلق أبو بكر، وجاء أناس من أسلمة، فقالوالى: رحم الله أبا بكر! في أي شيء يستعدى عليك وهو الذي قال عليك ما قال؟ فقلت: أتدرون من هذا أبو بكر الصديق؟ هذا ثاني اثنين، وهذا ذوشيبة المسلمين إياكم، لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما في الكربيعة. قال فتبعت أبا بكر وحدى حتى يغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما في الكربيعة. قال فتبعت أبا بكر وحدى حتى ياربيعة امالك والصديق؟ فقال ياربيعة الله والله كره تهال عليه والكن قال كاله كره الله كان ، فرفع الرسول رأسه شمقال: يارسول الله! كان كذا وكذا فقال لى كلمة كرهتها. فقال لى : قل كا قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت ، فقال رسول الله: أجل، لا لاترد عليه ولكن قل: قد غفر الله لك يا أبابكر.

كان أبو بكر يؤدب الأمراء وينهاهم عن المثلة في الناس: ذكر السيوطي أن المباجر بن أبي أمية كان أميرا على اليمامــة، فرفع إليه امرأتان مغنيتان، غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع بدها وقطع ثنيتها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين، ففعل بها مثل ذلك، فكتب إليه أبو بكر رضى الله

عنه: بلغنى الذى فعلت بالمرأة التى تغنت بشتم النبى صلى الله عليه وسلم، فلو لا ماسبقتنى فيه لأمر تك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلكمن المسلمين فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر. وأما التى تغنت بهجاء المسلمين؛ فإن كانت من يدعى الإسلام، فأدب و تعزير دون المثلة، وإن كانت ذمّ يّة، فلعمرى لما صفحت عنه من الشرك أعظم. ولوكنت تقدمت إليك فى مثل هذا لبلغت مكروها. فا قبل الدعة، وإياك والمثلة فى الناس، فإنها مأثم ومنفرة إلا فى قصاص.

كان أبو بكر كريم اليد سخيا، حتى لقد أنفق ثروته فى سبيل الله ، قالت عائشة: إنه مات وما ترك درهما ولا دينارا ، فقد أنفق ثروته فى سبيل الله ، وأعتق سبعة من المسلمين ،كان القرشيون يعذ بونهم لير تدوا إلى الوثنية ،ومن هؤلا عبلال ، وعامر ابن فهيرة ، وجارية بنى المؤمل وكان رضى الله عنه معروفا بين الصحابة بالعلم والفقه فى الدىن والفصاحة .

ذكر النووى عن على بن أبى طالب أنه قال: « قدّم رسول الله أبا بكر يصلى بالناس ، وأناحاضر غير غائب ، وصحيح غير مريض . ولو شاء أن يقدمني لقدمني ، فرضينا لدنيانا مَن وضيه الله ورسوله عليه السلام لديننا . »

وإلى أبى بكر رضى الله عنه يرجع الفضل فى جمع القرآن الكريم الذى نزل مُدَنجَد ما(١) فى بضع وعشرين سنة . وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون ما ينزل من الآيات من تلقاء أنفسهم ، أو بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على سعف النخل والرقاع وقطع الأديم وعظام ألواح الشاة والإبل وأضلاعها .

فلما انتقل الرسول إلى جوار ربه، وقامت حروب الردة التي قتل فيها أكثر القراء من الصحابة ، ولاسيما في يوم اليمامة حيث قتل أكثر من سبعين من هؤلاء القراء (٢) ، شق هذا الأمر على عمر بن الخطاب، وخشى أن يضيع القرآن ، فقال لابى بكر: إن القتل قد كثر واستـّحــَـر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإنى

<sup>(</sup>١) يقال تجم المال تنجيها إذا أداه تجوما أي على أقساط.

<sup>(</sup>٢) تبيل إنه قتل مثل هذا العدد في غزوة بأر معونة .

أخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثير ، وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن . فلم ير أبو بكر بدا من تلبية نداء مستشاره وساعده الأيمن عمر ، أبتغاء مرضاة الله وحرصا على كتاب الله أن تذهب بسوره يد الضياع ، فأمر زيد ابن ثابت فجمعه من الرقاع والعسب وصدور الرجال ، وقد ضم أبو بكر إلى زيد سالم مولى أبى حذيفة — وكان يكتب الوحى للرسول — ليعاونه في جمع القرآن ، على أن يقوم زيد بتدوينه .

وقال أبوبكر لعمر وزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكا بشاهدين على كتاب الله ، فاكتباه وشمر زيدعن ساعد الجدفى جمع القرآن على هذا النحو، حتى وجد الآيتين الأخير تين من سورة براءة (التوبة) مع أبى خزيمة بن ثابت ، ولم يجدهما مع غيره ، وهما: (لقدجاء كمرسول شمن أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن وهما: (لقدجاء كمرسول شمن أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمن ويوف رحيم فإن تولوا فقل كسسى الله لاله إلا هم عليه وسلم وقوف رحيم فإن تولوا فقل كسمي الله لاله إلا هم عليه من مع عند أبى بكر ، ثم عند عمر حتى ولى عنمان الخلافة . وقد جمع القرآن في آخر سنة من حياة الني صلى الله عليه وسلم ولكن لم يضم بعضه إلى بعض ، بل إن النبي علم بعض الصحابة ترتيب آياته ، والناسخ منها والمنسوخ . وجماع القرآن على عهدالني : على بن أبى طالب ، وسعد بن عنب شمن بي والمنسوخ . وجماع القرآن على عهدالني : على بن أبى طالب ، وسعد بن عنب شمن بي والمنسوخ . وجماع القرآن على عهدالني : على بن أبى طالب ، وسعد بن عنب شمن بي والمنسوخ . وجماع القرآن على عهدالني : على بن أبى طالب ، وسعد بن عنب بي المنسوخ . وجماع القرآن على عهدالني : على بن أبى طالب ، وسعد بن عنب بشاهد بي المنسوخ . وجماع القرآن على عهدالني : على بن أبى طالب ، وسعد بن عنب بن أبي طالب ، وسعد بن عنب بي المنسوخ . وجماع القرآن على عهدالني : على بن أبي طالب ، وسعد بن عنب عبر المنسوخ . وجماع القرآن على عهدالني : على بن أبي طالب ، وسعد بن عنب عنب أبي طالب ، وسعد بن عنب على بن أبي طالب ، وسعد بن عنب المنسوخ . وجماع القرآن على عليه وسلم عليه وسلم المنسوخ . وجماع القرآن على عنب المنسوخ . وجماع القرآن على عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم المنسوخ . وجماع القرآن على عنب المنسوخ . وجماع القرآن على عليه وسلم عليه وسلم المنسوخ . وجماع القرآن على عليه وسلم المنسوخ . وجماع القرآن على عليه و المنسوخ . وجماع القرآن على عليه وسلم عليه و المنسوخ . وجماع القرآن عليه عليه و المنسوخ . وجماع القرآن على عليه و المنسوخ . وجماع القرآن على عليه عليه و المنسوخ . وجماع القرآن على عليه و المنسوخ . وجماع المنسوخ المنس

النعمان، وابو الدُّرْدَاء عُو يمثر بن زيد، ومُعَاذ بن جبل بن أوْس، وأبو زيد، ثابت بن زيد، وأكن بن كعب بن زيد.

تزوج أبو بكر فى الجاهلية: فتيلة بنت عبد العُـر تى بن عبد بن أسعد بن جابر بن مالك بن لؤى، فولدت له ابنه عبدالله، وابنته أسماء لاات النطاقين، أم عبدالله بن الزبير. ثم تزوج أم رومان بنت عامر بن عميرة بن ذُهل بن دُهان ان الحارث تن كنانة ، فأ بحب مها عبدالرحمن ، وعائشة أم المؤمنين. أما فى الاسلام فقد تزوج أسماء بنت عُـم َـيس ، فولدت له محمد بن أبى بكر ، وكان محمد ربيبا فى بيت على الذى تزوج أمه بعد وفاة أبى بكر . وقد تزوج محمد والحسين بن على ابنتى

يزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان من الفرس. و لما آلت الحلافة إلى على"، ولاه مصر، فلما فتحها عمرو بن العاص فى خلافة معاوية بن أبى سفيان، أحل الهزيمة بمحمد، وقتله، ووضع جثته فى جيفة حمار. كذلك تزوج أبوبكر حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبى زهير، فولدت له بعد و فاته أم كاثوم.

لم تطل خلافة أبى بكر ، فو افاه أجله المحتوم فى السنة الثالثة عشرة للهجرة، بعد سنتين من خلافته . وقد تركفى تاريخ الإسلام صفحة مجيدة خالدة: دخل الإسلام موسرا ، فأ نفق ماله فى سبيل الله ، ومات فقيرا ، وكانت حياته عبرة وعظة.

وفى عهد أبى بكر القصير، توطدت أركان الإسلام، وأصبح لا يخشى عليه من ضعاف القلوب والعقائد. كما تم فتح كثير من بلاد الشام والعراق قبل أن يلحق بربه راضيا مرضيا. وكان فى الثالثة والستين من عره، ودفن إلى جو ار الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان رفيقه فى الدنيا والآخرة.



من أعلام المسلمين الذين ملأت أسماؤهم بعلون الكسب، رجل فذ اتصف بصفات قل أن تجتمع في شخص، وكان له أنر بالغ في رفع منار الإسلام، واتساع رقعة الدولة الإسلامية وتنظيمها - ذلكم هو عمر بن الخطاب بن نُفيَد ل بن عبد العُرنى بن رَباح بن كعب بناؤى القرشى . يرجع نسبه إلى بني عدى، وهم بطن من بطون قريش اشهر و ابالشر ف و المجد و يحتمع نسب عمر مع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الجد السابع، و يحتمع معه من جهة أمه في الجد السادس . وقد كناه الرسول أباحفص، لما رآه فيه من الشدة في الحق .

ولدعمر بمكه قبل حرب الفجار الأعظم(١) بأربع سنين ، وفى رواية أخرى أنه ولد بعد الرسول بثلاث عشرة سنة ، أى فى سنة ١٨٥ ميلادية .

الفصاحة والبلاغة والصراحة فى الحق. وكان فى صغره يرعى الغنم لأبيه، ثم الفصاحة والبلاغة والصراحة فى الحق. وكان فى صغره يرعى الغنم لأبيه، ثم احترف التجارة، وكان يختلف فيها إلى بلاد الشام، فاتسعت مداركه وتجاربه بما شاهده من أحوال هذه البلاد، وطرق التعامل وأخلاق الناس.

<sup>(</sup>١) الفجار: هي حروب وقعت بين قبائل من عرب الحجاز، في الأشهر الحرم وهي الشهور التي يحرم فيها القتال. وكان الفجار الأعظم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بست وعشرين سنة، وقد شهدها النبي وهو ابن أربع عصرة سنة وقال: كنت أنبل على أعمامي يوم الفجار وأنا ان أربع عشرة سنة، يعني أناولهم النبل.

كان عمر رضى الله عنه يعارض الدعوة الإسلامية معارضة شديدة فى مبدلاً الأمر. فقد قيل إنه كان قبل إسلامه يمعن فى تعذيب لــــبيـ نه جارية بنى مؤ من (وهو حى بنى عدى بن كعب) حتى يمل ، ثم يدعها و يقول: إنى لم أد ع ـ ك إلا سآمة . ولم تزل لبينة على ذلك حتى اشتراها أبو بكر الصديق وأعتقها . وكان الرسول الكريم يعرف لعمر مركزه من قريش ، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بعمر ، وأن يجعل إسلامه فتحا و نصرا مبينا للدعوة ، إذ كان يعتقد عليه أفضل الصلاة والسلام ، أنه لم يكن بين القرشيين من يجرؤ على معارضته ؛ فقد أثر عن الرسول أنه قال : اللهم أعز "الإسلام بأحد هذين الرجلين : يعنى عمرو بن هشام ، وعمر ابن الخطاب . وقد استجاب الله سبحانه و تعالى لدعاء الرسول ، فلم يلبث عمر أنه دخل فى الإسلام ، وأصبح من أتباع الرسول فى نشر هذا الدين . روى ابن هشام عن إسلام عمر :

«خرج عمر يوما متوشدها بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فلقيه أنه نعيم بن عبد الله فقال له: أين تريد ياعمر ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصابىء ، الذى فرتق أمر قريش ، وسفّه أحلامها ، وعاب دينها ، وسبّ آلهمها ؛ فأقتله . فقاله له نعيم : والله لقد غرّ تك نفسُك ياعمر ، أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ قال : وأى أهل بيتى ؟ قال : ختْنُك (١) وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو ، وأختك فاطمة بنت الخطاب ، فقد والله أسلها و تابعا محمدا على دينه ، فعليك بهما . فرجع عمر عامداً إلى أخته وختْنه وعندهما خبّاب بن الأرّت ، معه صيفة فيها «طه» يقرئهما إياها . فلما سعوا صوت عمر ، اختنى خباب في البيت ، وأخفت فاطمة بنت الخطاب فلما سعوا صوت عمر ، اختنى خباب في البيت ، وأخفت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة . . . وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب . فلما دخل قال : ماهذه المينمة التي سمعت ؟ قالا له : ما سمعت شيئاً ، قال : بلي ا

« والله لقد أخبرت أنكما تابعتها محمدا على دينه . وبطش بختنه سعيد بن زيد ،

<sup>(</sup>١) صهرك: يقصد زوج أخنه .

فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفيه عن زوجها، فضربها. فلما فعل ذلك . قالت له أخته وختنه: نعم! لقد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك . فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ، ندم على ماصنع ، فارعوى وقال لأخته: أعطينى هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنفا، أنظر ماهذا الذي جاء به محمد ، فقالت له أخته: إنا نخشاك عليها ، قال: لا تخافى ! و حلف لها بآلهته لير دنها إليها إذا قرأها، فقالت له أخته: ياأخى! إنك نجس على شركك ، وإنه لا يمسما إلا الطاهر . فقام عمر فاغتسل ، فأعطته الصحيفة وفيها «طه» ، فلما قرأ منها سطرا قال: ماأحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك خباب ، خرج إليه فقال له: ياعمر! والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ، فإنى سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام ، أو بعمر بن الخطاب ؛ فالله الله ياعمر! فقال له خباب : فقال له عند ذلك عمر: فدلنى ياخباب على محمد حتى آتيه فأسلم ، فقال له خباب : هقال له عند ذلك عمر: فدلنى ياخباب على محمد حتى آتيه فأسلم ، فقال له خباب :

فأخذ عمر سيفه فتو شده ، ثم عمد إلى رسول الله وأصحابه ، فضرب عليهم الباب ، فلما سمعوا صوته ، قامر جل من أصحاب رسول الله ، فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا بالسيف ؛ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع ، فقال يارسول الله ا هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف ، فقال حمزة بن عبد المطلب : فائذن له ا فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له ، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه ، فقال رسول الله : ائذن له ا فأذن إليه الرجل ، ونهض إليه رسول الله حتى لقيه بالحجرة ، فأخذ بحد بحز ته (\*) أو بمجمع ردائه ، ثم جبذه جبذة شديدة وقال : ما جاء بك ياابن الخطاب ؟ فو الله ماأرى أن تذتهى حتى ينزل الله بك قارعة ، فقال عمر : يارسول الله المناق عمر : يارسول عرف أهل البيت من أصحاب الرسول أن عمر قد أسلم .

<sup>(</sup>١) يريديت الأرقم بن أبي الارقم وكان مقر الدعوة الاسلامية في دور استتارها .

<sup>(</sup>٢) الحجزة: موضع تكة السراويل.

روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا. وروى عن على بن أبي طالب أنه قال: ماعلمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا، إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه و تنكب قوسه، وانتضى في يديه أسهما، واختصر عنَدرَته، ومضى قبل الكعبة، والملائمن قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الخلق واحدة وقال لهم: شاهت الوجوه، لا رغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تشكله أمه ويوتم ولده وترمل زوجته، فليلقى وراء هذا الوادى. قال على: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه.

كان عمر بعد إسلامه من المقربين إلى الرسول، وكان كثيرا ما يشير على الرسول بالأمر، فينزل القرآن الكريم موافقا لما أشار به عمر. فقد روى أنه لما انتصر المسلمون في بدر، وأسروا عددا كبيرا من المشركين، استشار الرسول أصحابه في مصير هؤلاء الأسرى، كما استشارهم في الأنفال.

وقد اختلف المسلمون في النّه عليه وسلم في غزوة بدر، فقال من جمعوه: إنه لهم ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفل كل امرى مأصاب وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطار دونهم: إنهم شغلوا العدو عنهم حتى أصابوا ما أصابوا من النفل، وقال الذين كانوا يحرسون الرسول: إنهم ليسوا أحق منهم بالنفل؛ لأنه لم يكن ثمة ما يحول دون استيلائهم عليه إلاخو فهم من أن يفاجى العدو الرسول فيصيبوه بسوء ومن المسلمين من عهد إليهم الرسول بأن يقوموا بأعمال تتصل بالقتال وليست منه ، أو من تخلفوا عن القتال لأعذار خاصة ، كعثمان ابن عفان الذي أبقاه الرسول مع أسامة بن زيد في المدينة لتمريض وقية بنت الرسول وزوجة عثمان التي دفئت حين اتصل بهم نبأ انتصار المسلمين في بدر .

والنفل أوالغنيمة هو ماأخذه المسلمون من الكفارقهر ا بعدهزيمتهم في الحرب.

أما الفكي عنه و ما يؤخذ من الكفار ، ولكن عن طريق صلح واتفاق . ويختلف النفل عن النيء ، بأن أربعة أخماس النفل تقسم على المحاربين ؛ أما أربعة أخماس النفل تقسم على المحاربين ؛ أما أربعة أخماس النيء ، فإنها تترك للرسول أو لإمام المسلمين ، ليصرفها في مصالح المسلمين ومنها المجيش . وأما خمس النيء أو الغنيمة ، فيقسم إلى خمسة أسهم : سهم للرسول (في حياته) ، ينفق منه على نفسه وأزواجه ، ويصرفه في مصالحه ومصالح المسلمين ، والسهم الثاني لذوى القربي ، والثالث لليتامي من ذوى الحاجات ، والرابع للمساكين ، والخامس لأبناء السبيل . فقد قال القسيحانه وتعالى في سورة الأنفال (١٤) : (واعلموا أن ما غنمتُم من شيء فإن تله منهم سيك وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وأبن السبيل) . ويدخل في الفريء : الجزية أو الحراج والعشر من متاجر المشركين وأبن السبيل) . ويدخل في الصدقات التي تؤخذ من المسلم ، زكاة من متاجر المشركين والعاملين عليها والمؤولة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكم ) .

وكان من اختلاف المسلمين فى النفل أن نزل قوله تعالى فى سورة الانفال (١:٨) : (يسألونك عن الانفال قل الانفال للهوالرسول فا تقو الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اللهورسولكه إن كنتم مؤمنين). فلما سار رسول الله وأصبح على مقربة من المدينة ، ومعه الناً فال الذي أصابه المسلمون من المشركين ، قاسمه

على المسلمين على السواء.

روى الطبرى أنه لما جىء بأسرى بدر ، وكانوا أربعة وأربعين، وقيل سبعين ، قال الرسول لأصحابه : ماتقولون فى هؤلاء الأسرى ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله ! قومك وأهلك الله تَبَيِّم واستأنهم، لعل الله أن يتوب عليهم . فقال الرسول لعمر بن الخطاب : ماترى يا أبن الخطاب ؟ فقال : لاوالذى لاإله إلا هو ، ما أرى الذى رأى أبو بكر يانى الله ، ولكن أرى أن تمكننا منهم ، فته كن علم امن عقيل الذى رأى أبو بكر يانى الله ، ولكن أرى أن تمكننا منهم ، فته كن علم امن عقيل

<sup>(</sup>١) انظر الماوردي : كتاب الأحكام السلطانية ص ١٢١ -- ١٥٢ ه

فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه ، وتمكنني من فلان ( نسيب لعمر ) فأضرب عنقه ، فإن هؤ لاء أئمة الكفر وصناديده.

وقال عبداً لله بن رواحة: يارسول الله! انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم ، فقال له العباس: قطعتك رحمك! فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم ، ثم دخل ، فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر ، وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة . ثم خرج عليهم رسول الله فقال : إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليُـــُــــــــــُـــــ قلوب رجال فيه حتى تكون أشدّ من الحجارة . وإن مثلك يا أبا بكرمثل إبراهيم ، قال : «فَــَمَــنَ تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفوررحم.» ومثلك يا أبابكر مثل عيسي، قال: وإن تعدّن بمم فإنهم عبادك وإن تَعفر فلم فإنك أنت العزيز الحكم»، ومثلك ياعمر مثل نوح قال: (رب لا مَذَرَ على الأرض من الكافرين ديّارا)، ومثلك كمثل موسى ، قال : (رَبنا اطمِيسَ على أمو الهم واشـُدُدُ على قلوبهم فلا يؤ منوا حتى يروا العذاب الأليم)، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الوم عالة " فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود إلا " سربلبن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هَا رأيتني في يوم أخوف أن تقع على الحجارة من السياء من ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلاسهيل بن تَيْـضاء فأنزل اللهعز وجل في سررة الأنفال ( ١٠٠٨ - ٧٠) ، ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يُـشُخِـن في الأرض، تريدون عرَض الدنيا والله يُريد الآخرة والله عزيز حكيم. لو لا كتاب من الله سَبَقَ لَـــ شَكِّم فيما أُخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالاً كليِّباً واتقوا الله إنَّ الله غفور رحيم. يأيها الني إقل لمن في أيديكم من الأسرى: إن يعدلم الله فى قلوبكم خير أيؤتكم خبراً بما أخذ منكم و يغفر الكم والله غفور رحيم (١).» وقدروى الطبري أن الرسول بعد أن فرق الأسرى على أصحابه قال لهم: استوصوا

<sup>(</sup>١) أبن هشام: سيرة النبي صلى الله عليه وسلر ج٢ ص ٣١٤ ـ ٣٢٤ .

والاسارى خيرا. فكان أبو عزيز بن عمرير بن هاشم أخو مصعب بن عمير أحد هؤلاء الأسرى، وقدقال إن الأنصار كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصنونى بالخبز وأكلوا التمرلوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها، فأستحى فأرد ها على أحدهم، فيردها على ما يَمسنها. (١)

وهكذا نزل القرآن الكريم موافقا لرأى عمر رضى الله عنه ، مما يدل على ماكان يتمتع به من رأى صائب ، ونظر بعيد ، وفهم لروح الإسلام . وقد اعترف الرسول بما لعمر من صدق الرأى ونافذ البصيرة ، فإنه لما رآه قادما عليه ابتسم وقال : أبشر يا عمر ، فقد نزل الوحى برأيك . يقول عمر : لماكان من الغد (أى ثانى يوم استشار الني أصحابه حيث كان هوى الني مع أبى بكر) ، جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو وأبو بكر يبكيان ، فقلت : من أى شيء تبكى أنت وصاحبك يارسول الله؟ فقال الرسول : أبكى للذى عرض لأصحابى من أخذهم الفداء ، وقال رسول الله : لوغنة بنا في ههذا الأمر ياعمر ، مانجاغيرك ؛ إذ قال الله : ( لا تعودوا تستحلون قبل أن أحل لكم ) .

وإلى عمر بن الخطاب يرجع الفضل في تولية أبي بكر الخلافة ، وحسم النزاع الذي أوشك أن يتفاقم بين المهاجرين والأنصار على أثر موت الرسول ، فقال لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة بالمدينة : ألم يأمر النبي بأن تصلى أنت يا أبا بكر بالمسلمين؟ فأنت خليفته ، وبحن نبايعك ، فنبايع خير من أحب رسول الله منا جميعا . وبا يعه ثم تتابع المهاجرون والأنصار يبايعونه ؛ وبذلك بويع أبو بكر بفضل ما أو تيه عمر من المهارة والشجاعة .

وكان أبو بكر يستشير عمر فى مهام الأمور، فشاوره فيماكان من تخلف على ابن أبى طالب عن بيعة أبى بكر، وما ترتب على ذلك من انقسام كاد أن يفرق كلمة المسلمين. فاستدعى أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح وعهد إليه أن يذهب إلى على

<sup>(</sup>١) الطبري: الأمم والمملوك ج٢ ص ٢٨٥ - ٢٨٧ ، ٢٩٦ - ٢٩٦ .

فيبلغه رسالته . وكان عمر \_ كعادته \_ قويا في مواقفه ، حاسما في آرائه ، لا يحب أن تؤخذ الأمور باللين ، إنما تؤخذ بالحزم . فما كاد أبو عبيدة يتأهب للخسروج حتى قال له عمر : كن لدى الباب هنيهة ، فلي معك دور من القول ، فوقف وقال لا بي عبيده : «قل لعلي " : الر قاد محدلة ، والهوى مقد حمة ، وما منا إلا له مقام معلوم ، وحق مشاع أو مقسوم ، ولا خير في معرفة مشوبة إنكر . وكل صال فيناره ، وكل سيل فالي قراره . وقد جدع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم أنف كل ذي كبر ، وقصم ظهر كل جبار ، وقطع لسان كل كذوب . فماذا بعد الحق إلا الضلال . ماهذه الحنز وانة (الكبر) التي في فراش رأسك ، وما هذا الذي لبرست بسببه جلد الذّيم ، أتظن ظنا ياعلي أن أبا بكر وثب على هذا الأمر مفتانا على الأمة ، خادعا لها ، أومتسلطا عليها ؟ . . . إنك أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة ، ولكنه أقرب منك قر بة ( وسيلة ). والقرابة لحم ودم، والقربة نفس وروح ، وهذا فرق عرفه المؤمنون ، ولذلك صاروا إليه أجمعون، فادخل فيا هو خير لك اليوم وأنفع غدا » (١) .

كان أبو بكر يحيل على عمر الفصل فى القضايا ، كماكان ساعده الأيمرف فى حروب الردة . وإليه يرجع الفضل فى جمع القرآن و تدوينه .

وقدعرف أبو بكر اعمر شجاعته وكفايته وحسن سياسته وأثره في نشر الإسلام، فرشحه للخلافة من بعده، وأثني عليه الصحابة، ووافقوا على اختياره، لأنه كان بحق محل احترامهم وموضع ثقتهم جميعا. ولما ولى عمر الخلافة، صعد المنبر وخطب الناس خطبة تبين السياسة التي عول على انتهاجها في شئون دولته، فقال: «إنى قائل كلمات، فأمنوا عليهن. فكان أول كلام قال حين استخلف: «إنما مثل العرب مثل جمل أنف، اتبع قائده، فلينظر قائده حيث يقوده. وأما أنا، فورب الكعبة للحملنهم على الطريق».

وقد تمت معظم الفتوح الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) النويرى: نهاية الأرب ج ٧ ص ٢٢٤ - ٢٢٥ \_

ففتحت معظم بلاد فارس ، وفلسطين ، والشام ، ومصر ، وبرقة ، واتسعت رقعة-الدولة العربية على حساب دولتي الفرس والروم .

وكان عمر رضى الله عنه أول من وضع النظام السياسى للدولة الإسلامية ، ونظم إدارتها . وكانت سياسته ترمى إلى تماسك بلاد العرب ، وإدخال القبائل بعضها فى بعض لتكون أمة واحدةهى الأمة العربية . ولما أثرت الدولة العربية بما ملكته من كنوز الأكاسرة ، رأى عمر توزيع هذه الأموال على المسلمين ، مراعيا فى ذلك مراتبهم ومبلغ استحقاقهم ، فأدخل نظام الدواوين الذى سار عليه الفرس لضبط دخل الدولة وخرجها ، وعامل المسلمين وأهل الذمة معاملة قوامها العدالة المطلقة . وأنشأ عمر ديوان الجند لكتابة أسماء الجند وما يخص كلا منهم من العطاء ، كا أنشأ ديوان الحراج أو الجباية ، لتدوين مايرد إلى بيت المال ، وما يفرض لكل مسلم من العطاء .

وقد أراد عمر بن الخطاب أن يخلد ذكرى هجرة الرسول الكريم من مكة إلى المدينة ، باعتبارها أهم أحداث التاريخ الإسلامي وأبعدها أثرا في تاريخ الدعوة المحمدية ، فامر باتخاذ الهجرة مبدأ للتاريخ العربي ، بعدأن كان المسلمون يؤرخون حوادثهم من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس ، وسألهم عن أي يوم 'يكتب التاريخ ، فقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وترك أرض الشرك . فلق هذا الرأى قبو لا عند عمر ، وعمل على تنفيذه ؛ لأن الهجرة قد أتاحت للرسول الفرصة لنشر الإسلام ، وتأسيس الدولة العربية ، والاضطلاع . فالسلطتين الدينية والزمنية .

وقال ميمون بن مهران إنه رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه صَكُ محله شعبان ، فقال : أى شعبان هو ؟ أشعبان الذى نحن فيه أو الآتى ؟ ثم جمع وجوه الصحابة فقال لهم : إن الأموال قد كثرت ، وما قسمنا منها غير مؤقت ، فكيف التوصل إلى ما يضبط ذلك ؟ فقالوا : يجب أن يُعرف ذلك من

6

رسوم الفرس. فاستدعى عمر الهرمزان وسأله عن ذلك، فقال: إن لنا حسابا نسميه «ماه روز»، معناه حساب الشهور والأيام، فعربوا الكامة وقالوا: مُورَرَّخ، ثم جعلوه اسم التاريخ، واستعملوه، ثم طلبوا وقتا يجعلونه أولا لتاريخ دولة الإسلام، فاتفقوا على أن يبدأ من سنة الهجرة.

ولما اتسعت الدولة العربية في عهد عمر ، قسم البلاد أقساما إدارية كبيرة ؛ ليسهل حكمها والإشراف على مو ارد ثروتها ، وعين على هذه الولايات عمالا أو ولاة يستمدون سلطتهم من الخليفة الذي كان يجمع في يده السلطات التنفيذية والقضائية ، واختار عمر الولاة من العرب ، وسار على هذه السياسة من جاء بعده من الخلفاء الراشدين والأمويين .

وكان عمر يسأل الرعية إذا وفدت عليه في موسم الحج أو في غير موسمه ،عن حال امرائهم وسيرتهم فيهم . فقد روى عن الأسود بن أبي يزيد أنه قال : «كان الوفد إذا قدموا على عمر رضى الله عنه ، سألهم عن أميرهم ، فيقولون خيرا ، فيقول : هل يعود مرضاكم ؟ فيقولون نعم ! فيقول : كيف صنيعه بالضعيف ؟ هل يجلس على بابه ؟ فإن قالوا لخصلة منها : لا ، عزله » .

وكان عمر كثيرا مايحوس خلال دور المسلمين، ويتفقد أحو ال الرعية بنفسه، ويطوف فى الأسواق وهو يقر أالقرآن، ويقضى بين الناس حيث أدركه الخصوم. من ذلك ماروى عن أنس بن مالك قال: بينا عمر يعس بالمدينة إذ مر برحبة من رحباتها، فإذا هو ببيت من شعر لم يكن بالأمس، فدنا منه، فسمع أنين أمر أة ورأى رجلاقاعدا، فدنا منه، فسلم عليه، تم قال: من الرجل؟ فقال: رجل من أهل البادية، جئت إلى أمير المؤمنين أصيب من فضله. فقال عمر: ماهذا الصوت الذي أسمعه فى البيت؟ فرد عليه قائلا: انطلق يرحمك الله لحاجتك! الصوت الذي أسمعه فى البيت؟ فرد عليه قائلا: انطلق يرحمك الله لحاجتك! قال عمر: على ذلك، ماهو؟ قال: امر أة تمخض. قال: هل عندها أحد؟ قال لا افانطلق أمير المؤمنين حتى أتى منزله، فقال لا مرأته أم كلثوم بنت على رضى الله عنها: هل لك فى أجر ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟ قال: امر أة عربية

تمخض أليس عندها أحد! قالت: نعم! إن شت . قال : فخدى معك ما يصلح للمرأة فى ولادتها من الحرق والدهن ، وجيئينى ببرمة وشحم وحبوب . فجاءت به ، وقال لها : انطلق ! وحمل أمير المؤمنين البرمة ، ومشت أم كلثوم خلفه حتى التهى إلى البيت . فقال لها : ادخلى إلى المرأة ! وجاء حتى جلس إلى جانب الرجل فقال له : أوقد لى نارا ! فجعل ، فأوقد تحت البرمة حتى أنصحها . ووضعت المرأة فقالت أم كلثوم : يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام ! فلما سمع الرجل قولها ياأمير المؤمنين ؛ — هاب عمر فجعل يتنحى عنه، فقال له عمر : مكانك كما أنت اوحمل عمر البرمة فوضعها على الباب ثم قال لأم كلثوم : أشبعيها ! ففعلت ، وأخرجت له البرمة أم قام عمر رضى الله عنه ، فأحضرها ووضعها بين يدى الرجل ، وقال له : المرحمة أم قام عمر رضى الله عنه ، فأحضرها ووضعها بين يدى الرجل ، وقال له : وقال لله : وقال لله : المرحمة ؛ إذا كان غد فأ ثمنا نأمر لك بما يصلحك، ففعل الرجل ، وأجازه الخليفة ، وأعطاه ما يصلحه و يقوم بحاجته .

أى رحمة كهذه التي يرعى فيها عمر ربه ، فيعس ، لعله يجد مظلوما أو بائسا أو محتاجا أو مكروبا ؛ فيعمل على صيانة المجتمع من العوز والفاقة ، ويقدم يد المعونة إلى من يرى أنه بحاجة إليها ، في عدالة اجتماعية نادرة . ثم هو إلى جانب ذلك كله متواضع بر رحيم تمتزج رحمته وبره امتزاجا عجيبا بالتواضع ولين الجانب في أبهى صورها . هذا هو عمر الذي تهتز لشخصيته أكرم النفوس وتخشى لقاءه سادات العرب ، يرق قلبه ، ويلين جانبه ، و تنبسط أساريره أمام رجل عادى من البادية ، فينال من وقته وجهده ، بل من عناية زوج أمير المؤمنين وكرمها وتواضعها ، ما يجعل النفوس أسيرة لهذا الصنيع الكريم .

بل لقد عزم عمر على الطواف فى الولايات الإسلامية، ليقف بنفسه على أحوال الرعية فيها. فقد روى أنه قال: «لئن عشت إن شاءالله، لأسير فى الرعية حولا، فإنى أعلم أن للناس حوائج تقطع دونى ؛ أما عمالهم فلا يرفعونها إلى ، وأما هم فلا يصلون إلى ، فأسير إلى الجزيرة فأقيم بها شهرين ، ثم

أسير إلى مصر فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين ، والله انعم الحول هذا » .

وكان عمر يشرف بنفسه على جباية الخراج، ويحاسب الولاة وعمال الخراج، حسابا عسيرا . وقد بلغ من شدة مراقبته لعباله، أنه كان يحصى أموالهم قبل توليتهم، فإذا انتهت ولايتهم، أحصى ثروتهم من جديد، ومازاد صادرهم فيه كله أو بعضه، ورده إلى بيت المال، إلا إذا اتضح له أن هذه الزيادة أتت إلى العامل بطرق مشروعة.

كان عمر يعسليلة ، فمر بدارسمع فيهاصوتا ، فارتاب ، وتسوّر ، فرأى رجلا عنده امرأة وزق خمر ، فقال : ياعدو الله ! أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته ؟ فقال : لاتعجل يا أمير المؤمنين ! إن كنت أخطأت في واحدة ، فقد أخطأت في ثلاث . قال الله تعالى : (ولا تجسسوا) ، وقد تجسست ، وقال : (وأثوا البيوت من أبوابها) وقد تسورت ، وقال : (إذا دخلتم بيوتا فسلموا) ، وما سلمت ، فقال عمر : هل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ »

وضع عمر لقواده الخطة التي يتبعونها في تسيير الجيوش ونظامها. فقد كتب إلى سعد بن أبي وقاص حين سيره لفتح بلاد الفرس: «ترفيق بالمسلمين في سيرهم، ولا تجسمهم مسيرا يتعبهم، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم، والسفر لم ينقص من قوتهم، فانهم سائرون إلى عدو مقيم حامى الانفس والكراع. وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون بها أنفسهم، وإقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون بها أنفسهم، ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم وإذا وطئت أرض عدوك، فأذك العيون بينك وبينهم، ولا يخف عليك من أمرهم شيء، وليكن عندك من العرب أو من أهل الارض من تطمئن إلى نصحه وصدقه . وليكن منك عند دنوك من أرض العدو، أن تكثر الطلائع و تبث السرايا بينك وبينهم .

كان عمر رضى الله عنه أول من عين القضاة فى الولايات الإسلامية ، وسن لهم دستورا يسيرون على هديه فى الأحكام؛ فمن كتاب عمر إلى أبى موسى الأشعرى:

« القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلى إليك ، فإنه لاينفع تكلم بحق لانفاذ له . . البينة على من ادّعى ، والهمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلاصلحاأحل حراما أوحرم حلالا . . الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك عما ليس في كتاب ولاسنة ، ثم اعرف الأمثال والأشباه ، وقس الأمو ربنظائر ها ... وقد بلغ من عدل عمر أنه ما كانت تؤثر في تصرفاته عواطفه الخاصة ونزعات قلمه . فقد روى أنه قال لرحل : « إني لا أحمك . قال : فتنقصن من حق شمئا ؟

قلبه . فقد روى أنه قال لرجل : « إنى لا أحبك . قال : فتنقصني من حتى شيئا ؟ قال عمر : لا ! قال الرجل : فما يفرح بالحب بعد هذا إلا النساء .

وكان حزم عمر رضى الله عنه من أظهر ما امتازت به خلافته ، فكان إذا أمر بشيء أو نهى عنه ، بدأ ذلك بأهله فجمعهم ، وقال لهم : « إنى نهيت عن كذا وكذا ، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير – يعنى إلى اللحم – وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة . »

وبرغم هـ ذه الشدة التي عرف بها عمر ، امتاز بالتواضع . وقد ظهر تواضعه في ملبسه ومظهره عند ذهابه إلى الشام ، وعند مقابلته الهرمزان قائد الفرس الذي قصد إليه في المدينة، وماكاد يعرفه لبساطة ملبسه وعدم اعتداده بنفسه . نعم القد كان عمر متواضعا خشن الملبس ، وقد اتبعه عماله في سائر أفعاله وأخلاقه .

ولد عمر حاكما بطبيعته ، ورجلا فذا في كل خطوة من خطوات حياته . كان ورعا متقشفا ، لا يخشى في الحق لومة لائم . وكان شديد النزاهة نحو غيره ونحو نفسه ، شديدالتعلق بالقرآن . وقد آثر عن الرسول أنه قال في مرضه الأخير : عمر معى وأنا مع عمر ، والحق بعدى مع عمر حيث كان .

وكانت شدة عمر فى خلافته من أظهر ما امتاز به. وكان شديدا على ولاته ، يخشى أن يرهقوا الناس فيذلوا نفوسهم ، ويعلموهم الجبن ، ويطبعوهم على الصغار . فكان يفتح صدره لأية شكاية فى أحد عماله ، فيعلن ذلك لعامة المسلمين فى خطبه . وقد بلغ من عدله أنه كان يحرص كل الحرص على دفع أعطيات المسلمين إليهم فى مواعيدها ، لا فرق بين عامة وخاصة .

وقد بلغ من زهد عمر أن أصاب أرضا بخيبر؛ وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا بخيبر لمأصب مالا قط أنفس عندى منه . فما تأمر به ؟ وأجابه رسول الله: إن شئت حبست أصلها و تصدّقت بها ، فتصدق بها فى الفقراء والقر بى و فى الرقاب و فى سبيل الله والضيف . فكانت هذه أول صدقة تصدق بها فى الإسلام: وكان عمر رضى الله عنه عالما بالقرآن و تأويله ، مجتهدا فى دين الله ، ذا رأى و فتيا . روى النووى عن ابن عمر أنه سئل : من كان يفتى الناس فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أبو بكر وعمر ، لم أعلم غيرهما .

وكان عمر شديد التعلق بالقرآن، ولم تمنعه شدة حرصه على الوقوف عند أوامره ونواهيه من الاجتهاد برأيه وإنشاء ما تدعو إليه الضرورة، وإذا اقتضت أحوال الجماعة تأويل النص أوله.

تزوج عمر بأكثر من واحدة فى الجاهلية وفى الإسلام. أما فى الجاهلية ، فقد تزوج زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة ، فولدت له عبد الله ، وعبد الرحمن الأكبر ، وحفصة . ثم تزوج مليكة بنت جرول الخزاعى ، فأنجبت له عبيد الله . ثم تزوج أم كاشوم بنت جرول ، فأنجب منها محمد بن عمر ، وعبيد الله . ثم تزوج أم كاشوم بنت جرول ، فأنجب منها محمد بن عمر ، وعبيد الله الذى قتل يوم صفين . وقد فر ق الإسلام بين أم كاشوم وبين عمر .

أما فى الإسلام فقد تزوج عمر : أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة ابن مخزوم، فولدت له فاطمة . وتزوج جميلة أخت عاصم بن ثابت ، فولدت له عبد عاصما، ثم طلقها ؛ ثم تزوج لهية ، وهى أم ولد من اليمن ، فولدت له أبنه عبد الرحمن الأصغر . كا تزوج أم ولد أخرى تسمى فكية ، فرزق منها بزينب وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل فلم ينجب منها . فلما أراد أن يخطب أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق ، أبت أن تتزوجه وقالت : إنه خشن العيش ، شديد على النساء . فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى عمرو بن العاص ، فأخبرته ، فقال : النساء . فأرسلت عائشة أم المؤمنين ، فقال له : ياأمير المؤمنين ا بلغنى خبر أعيذك أكفيك ، فأتى عمر أمير المؤمنين ، فقال اله : ياأمير المؤمنين ا بلغنى خبر أعيذك بالله منه قال : وماهو ؟ قال : خطبت أم كلثوم بنت أبى بكر ، قال : نعم ا أفرغبت بالله منه قال : نعم ا أفرغبت

بی عنها أم رغبت بها عنی؟ قال: لا واحدة ،ولكنهاحدثة ، نشأت تحتكنف أم المؤمنين فی لين ورفق ، وفيك غلظة ، ونحن نهابك ، وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك ، فكيف بها إن خالفتك فی شیء فسطوت بها ؟ كنت قد خلفت أبا بكر فی ولده بغیر مایحق لك . قال عمر : فكیف بعائشة فقد كلتها ، قال : أنا لك بها وأدلك علی خیر منها : أم كاثوم بنت علی بن أبی طالب ، فتزوجها عمر ابن الخطاب ،وأصدقها أربعين ألف درهم ، فولدت له زيدا ورقية .

كا خطب عمر: أم أبان بنت عتبة بن ربيعة ، فكرهته وقالت: يغلق بابه ، ويمنع خيره ، ويدخل عابسا ويخرج عابساً . وإن دل هذا على شيء ، فإنما يدل على أن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يعيش عيشة زهد وتقشف في وتعبد ، لا يختص أهله مخيره ، إنما يختص به من يستحقه من عامة المسلمين .

وبرغم هذه الكفاية الممتازة والصفات الحميدة ، تعرض عمر لحنق الموالى من الفرس، الذين أضمروا الكراهة والبغضاء للعرب، واعتقدوا أنهم استولوا على بلادهم وأزالوا سلطانهم ؛ فعقدوا العزم على أن ينتقموا منهم فى شخص عمر رضى الله عنه ؛ فقتله أحد الموالى ، واسمه فيروز ، ويلقب أبا لؤلؤة ، وكان غلام المغيرة ابن شعبة . قتله بخنجر له رأسان ، وضربه به ست ضربات إحداها تحت سرته وهى التى قتلته .

وتوفى عمر رضى الله عنه في شهر ذى الحجه من سنة ثلاث وعشرين للهجرة، بعد أن ظل في الخلافة عشر سنين وستة أشهر، ومات وهو في الثالثة والستين من عمره، كما مات النبي وأبو بكر في هذه السن أيضا، ودفن إلى جوار الرسول الكريم وأبى بكر الصديق.

وفى عهد عمر رضى الله عنه توطدت دعائم الإسلام، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ومهد بذلك السبيل لامتداد نفوذ العرب من حدود الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا.

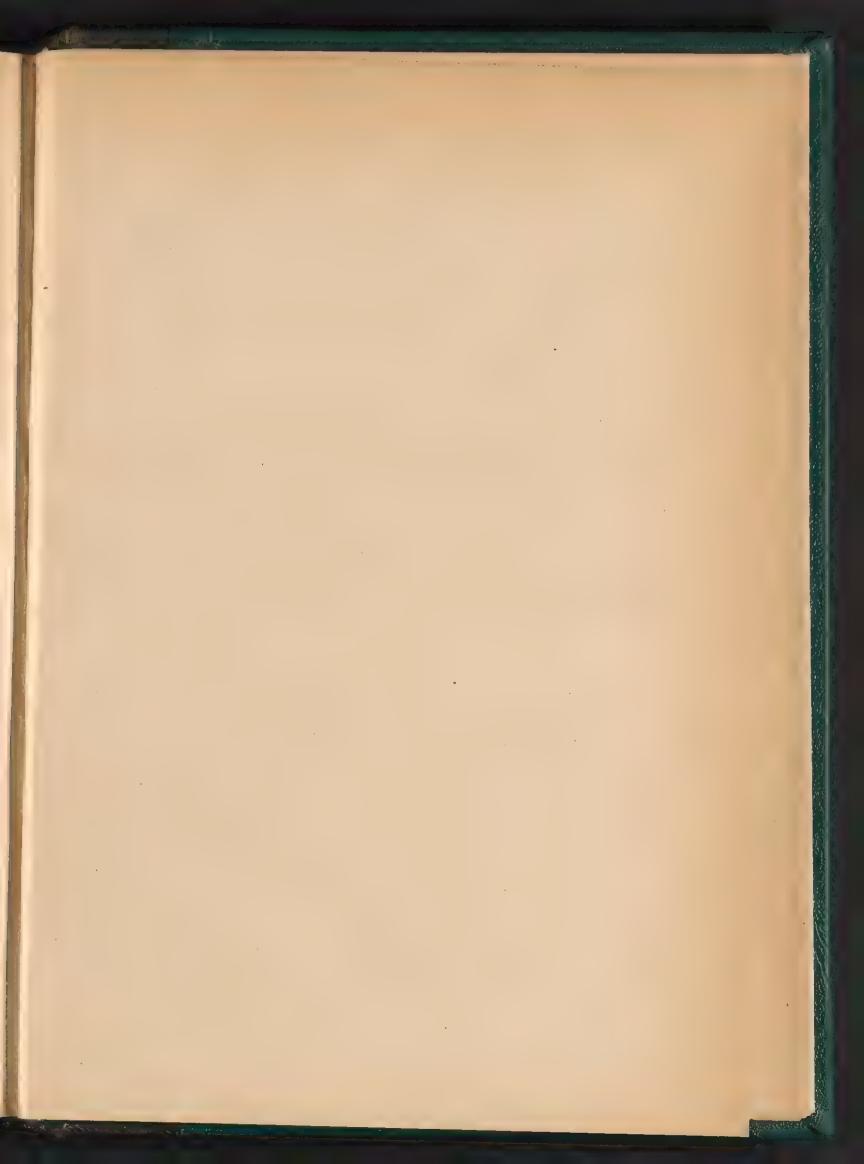

## ٣- عنمان بنعفان

« الحكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان »

نتحدث الى القارىء الكريم عن عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى الشاف الخلفاء الراشدين ، وصهر الرسول الكريم ، وأنيسه ، وموضع سره . ويكنى عثمان أبا عبد الله ، وأبا عمرو ، وذا النورين الزواجه من أم كلثوم ورقية ابنتى الرسول صلى الله عليه وسلم . وهو أول من جمع الأمة على مصحف واحد ، وأول من فتح إقليم خراسان وبلاد المغرب . وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة الرسول ، وكانت تو أمة لعبد الله أبى الرسول .

ولد عثمان في السنة السادسة بعد عام الفيل، وقيل في السنة الخامسة بعد ميلاد الرسول. ونشأ كما ينشأ أشر اف مكة وسراتها، إذ جمع مالا كثير امن اشتغاله بالتجارة كأشراف قريش. ثم بعث الله محمدا برسالة إلى هذا العالم، يعلمه الحقيقة الخالدة، وهي أنه ليس هناك إلا إله واحد، نبيه محمد، الذي يدر ويراقب أعمال الإنسان، ويعاقب ويجازى الطيبين والأشرار بعد الموت، كل يمقدار عمله، كما دعاهم إلى نبذ عبادة الأصنام والتسليم لإرادة الله.

ثم اعتنق هذا الدين البسيط السامى أول الأمر، الأفراد المتصلون بالرسول، ثم تعداهم إلى بعض رجالات قريش، كأبى بكر الصديق، الذى أسلم على يديه خمسة من المسلمين الأولين، منهم عثمان بن عفان، وكان لا يجاوز العشرين من عمره. وكان عثمان من السابقين الصائمين المنفقين في سبيل الله.

ولما أسلم عثمان، أحبه الرسول لطيبته ودمائة أخلاقه، فقربه إليه وأدناه منه ووثق به، فزوجه ابنته رقية ولها ماتت، زوجه ابنته أم كلثوم وقال له: إن كان عندى غيرهما لزوجتكها وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : سألت ربى عز وجل ألا يدخل النار أحدا صاهر إلى أو صاهرت إليه وبلغ من مكانة عثمان عند الرسول، أنه كان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وروى أن الرسول بشره بالجنة ، وعده من أهلها ، وشهد له بالشهادة وقال : لكل نبى رفيق ، ورفيق في الجنة عثمان .

ولما أمعنت قريش في إيذاء المسلمين ، اتجهوا إلى بلاد الحبشة ، لما عرف عن ملكها من العدل والتسامح . فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ، وهي أرض صدق . وكان عثمان بن عفان من بين من خرج من مكة إلى الحبشة مهاجرا ، ومعه زوجه رقية بنت الرسول ! خرج غير مبال بما يصيب تجارته من بوار في سبيل رفعلواء الإسلام وإعلاء كلمته . ولما علم المهاجرون الى الحبشة برضاء قريش عن الرسول بعد أن رأت أن مكا يدها قد أخفقت ، عاد عثمان إلى مكة .

ثم هاجرعثمان إلى المدينة بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مع صفيته أبى بكر. فلما حل عثمان بأرض المدينة ، بذل نفسه وماله فداء للرسول ونصرة الدعوة الإسلامية . فقد احتاج المسلمون إلى الاستسقاء من بئر رومة ، وكانت ليهو دى يبيع المسلمين ماه ها ، فقال الرسول : من يشترى رومة فيجعلها للمسلمين ، يضرب بدلوه فى دلائهم ، وله بها مشرب فى الجنة ؟ فأتى عثمان اليهو دى فساومه بها ، فألى بيعه كلها ، فاشترى نصفها بائنى عشر ألف درهم فجعله للمسلمين . ولما رأى اليهو دى ذلك قال له : أفسدت على بئزى فاشتر النصف الآخر ، فاشتراه بثمانية اليهو دى ذلك قال له : أفسدت على بئزى فاشتر النصف الآخر ، فاشتراه بثمانية فى مسجدنا ؟ فاشترى عثمان رضى الله عنه موضع خمس سوار فزاده فى المسجد . فى مسجدنا ؟ فاشترى عثمان رضى الله عنه موضع خمس سوار فزاده فى المسجد . كذلك اشترك عثمان فى أغلب المشاهد التى شهدها الرسول ، إذ لم يكتف ببذل

ماله فى سببل الله ، بل أراد أن يبذل دمه أيضا . ولم يكن أحب إليه من أن يشترك فى يوم بدر ، لو لا أنه تخلف رغما منه ؛ ليسهر على تمريض زوجته رقية ، فأذن له الرسول بالتخلف وقال له : ارجع ! وضرب له بسهمه وأجره ؛ فهو معدود فى البدريين . ومانت رقية فى السنة الثانية للهجرة حين أتى الخبر لرسول الله بما فتح الله عليه يوم بدر .

وكان الرسول يستعين بعثمان في كثير من أمور المسلمين ، فكان من كتاب الوحى ، وكان سفيره لدى قريش في السنة السادسة للهجرة ، حين حالت دون دخول الرسول مكة لأداء العُمرة . فلما ذاع نبأ قتلهم عثمان ، بايع المسلمون الرسول بيعة الرضوان ، في المكان المعروف بالحُديبية على مقربة من مكة . وبايع الرسول عن عثمان بإحدى يديه على الأخرى . فلما أتاه الخبربأن عثمان لم يقتل قال: يدرسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه ، فهو أيضا معدود في أهل الحديبية .

ولما تجهز المسلمون لغزوة تبوك فى السنة التاسعة للهجرة ، بادر عثمان إلى بذل ماله فى سبيل إعلاء كلمة الدين ؛ فقد كانت له اليد الطولى فى جيش العُسْرة حيث أمد المسلمين بتسعمائة بعير وخمسين فرسا وألف دينار . فلا عجب إذا كان عثمان من الذين توفى الرسول وهو عنهم راض .

ولما انتقل الرسول إلى جو ار ربه ، اتخذأبو بكر عثمان أميناوكاتبا له ، يستشيره في مهام الأمور . فلما وقع اختيار أبى بكر على عمر ، دعا عثمان بن عفان فأملاه كتاب عهده لعمر . ثم طعن عمر وأشرف على الموت ، وخشى الصحابة أن ، وت دون استخلاف ، فألحو اعليه في أن يعهد ، فقال : عليكم بهؤلاء الرهط الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، وقال فيهم إنهم من أهل الجنة : على بن أبى طالب ، وعثمان بن عفان ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام حوارى رسول الله وابن عمته، وطلحة بن عبيد الله ، وعبد الله بن عمر ، على ألا يكون له من الأمر شي .

فلما مات عمر اجتمع هؤلاء النفر في بيت المسوربن مخرَمة ، إلا طلحة فإنه كان غائبًا . ولكن سرعان ماظهر فيهم التنافس ، فقال لهم أبو طلحة الأنصارى: أنا كنت لأن تدفعوها أخوف من لأن تنافسوها .ولكن عبد الرحن قال لهم: أيكم يخرج نفسه منها ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم؟ فلم بجبه أحد ، فقال: فأناأ خلع منها نفسي ، فرضي القوم بذلك . وأخذ عبد الرحمن يستشير الصحابة وأمراء الاجناد وأشراف الناس فيمن يصح أن يختار خليفة من بين هؤلاء. فكان بعض يشير بعلى ، وبعض آخر يشير بعثمان ، فقال لعلى : لولم يكن لك هـــــــذا الأمر فمن ترضى؟ فقال: عثمان. وسأل عثمان نفس السؤال، فقال: على . فانحصر استحقاق الحلافة في على وعثمان ، وظهرت بوادر الانقسام بين أنصارهما ، إذ قام عمار بن ياسر فقال: إن اردت ألا مختلف الناس فبا يع عليا، فقال المقداد بن الأسود: صدق عمار ، إن بايعت عليا قلنا سمعنا وأطعنا ، فقام عبدالله بن أبي سرح وقال . إن أردت ألا تختلف قريش فبايع عثمان ، فقال عدبد الرحمن: إنى قد نظرت وشاورت، فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا، ودعا عليا فقال له: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده أو قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي، ثم دعا عثمان وأعاد عليه ماقال لعلي، فقال: نعم! فبايعه. وبذلك نال عثمان الخلافة.

ولما تمت البيعة لعثمان خطب النياس فقال: إنكم فى دار قلعة (١)، وفى بقية أعمار. فبادروا آجالاكم بخير ماتقدرون عليه، فلقد أتيتم صبحتم أومسيتم. ألا وإن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرينكم الحياة ولا يغرنكم بالله الغرور. اعتبروا بمن مضى، ثم جدّوا ولا تغفلوا، فإنه لا يغفل عنكم، أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتبعدوا بها طويلا؟ ألم تَلفُظهم؟ الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتبعدوا بها طويلا؟ ألم تَلفُظهم؟ أرمى الله بها، واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مشلا فقال: (واضرب لهم مَثلَ الحياة الدنيا كماء أندر النياه من السماء فاختلط به

<sup>(</sup>١) بضم القاف وتسكين اللام أوضمها أوفتحها دار انقلاع ليست بمستوطن .

نباتُ الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مـُقتَدرا. المالُ والبنونَ زينةُ الحياةِ الدنيا والباقيات الصـالحانت خـيرُ عند ربِّـك ثواباً وخـَيْـرُ أَمَلا) ( سورة الكرف ٨:٥٥).

أرسل عثمان إلى الولاة والقواد وعمال الخراج وعامة المسلمين بالأنصار، كتبا يحمم فيها على الأخذ بالمعروف، والنهى عن المذكر، والعطف على أهل الذمة، وجباية الخراج بالعدل والإنصاف، ونصح عمال الخراج في هذه الكلمات: «أما بعد فإن الله خلق الخلق بالحق، فلا يقبل إلا الحق. خذوا الحق وأعطوا الحق به، والأمانة الأمانة، قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها، فتكونوا شركاء من بعدكم. الوفاء الوفاء الانظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم». أخذت الجدوش الإسلامية في عهد عثمان تتدفق على الأمصار التي لم يتم

أخذت الجيوش الإسلامية في عهد عثمان تتدفق على الأمصار التي لم يتم فتحها في عهد عمر بن الخطاب، حاملة راية الإسلام، رافعة لواء كلمة التوحيد. فقد فتحت بلاد أرمينية، وإفريقية، وقبرص، وواصل المسلمون العمل على توطيد نفوذهم في بلاد الفرس التي انتقض بعضها. وفي عهده فتحت بلاد طبرستان.

وقد قيل إن جيش المسلمين كان يضم الحسن والحسين ابني على ، وعبد الله ابن العباس ، وغمرو بن العاص ، والزبير بن العوام. كذلك اضطر ملك جُر جان الى طلب الصلح ، وفتحت بلاد خراسان من جديد ، وأرغم الأحنف بن قيس قائد عثمان أهل طخارستان على طلب الصلح ، وفتح الجوزجان عنوة ، ثم عبر نهر جيحون ، فضالحه أهالى بلاد ماوراء النهر . كاوجه عثمان عبدالله بن أبى سرح لغزو بلاد النوبة ، فبلغ دنقلة ، وقاتل أهلها قتالا شديدا . وفي عهده نشب القتال بين عبد الله بن سعد وبين الروم تحت قيادة ملكهم قسطنطين بن هرقل في البحر الأبيض على مقربة من الإسكندرية . وكان النصر للعرب في هذه الموقعة التي عرفت بموقعة السوارى ، لكثرة سوارى السفن التي اشتركت في المعركة ، حتى قيل إنه الشرك فيها ألف سفينة ؛ منها مائتان للمسلمين . هكذا تمت في عهد عثمان الغلبة للمسلمين في البر والبحر .

وإلى عثمان يرجع الفضل في تدوين مصحف يقرؤه المسلمون في كافة الأمصار. وقد لاحظ حُدَد يُفه به الممان قائد المسلمين في فرو أ در بيجان اختلاف المسلمين في قراءة القرآن ، فأشار على الخليفة عثمان بتدوين مصحف يقرؤه جميع المسلمين. في عثمان الصحابة ، وأخبرهم بما أشار به حذيفة ، فوافقوه على هذا الرأى ، وأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن تبعث إليه بالصحف التي كتبت في عهد أبي بكر ، ونسخت منها عدة نسخ لإرسالها إلى الأمصار الإسلامية . وقد قام بهذا العمل الجليل زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص، وعبدالرحن ابن الحارث بن هشام ، وأمرهم عثمان بأن يكتبوا ما مختلفون فيه بلسان قريش . وأرسل عثمان إلى أهالى الأمصار بأن يعتمدوا على المصحف الجديد، ليجمع الناس على وجهواحد في قراءة القرآن خشية ماقد يقع بينهم من التحريف فيضيع إعجازه . وقد لاقت هذه الفكرة قبو لا في نفسه ، فعول على نسخ المصحف تلافيا الم المقدة بنت عمر في هذا الأمر الخطير من العواقب السيئة . وسرعان ماأرسلت حفصة بنت عمر الصحف إلى عثمان ، لتنسخ مهاعدة نسخ ، لإرسالها إلى الأمصار ، وقام بهذا العمل في منات ، وعبد الرحن بن الحارث بن الحارث بن العاص ، وعبد الرحن بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن العامل قريش .

وصفوة القول أن الله سبحانه شاء ألا تعبث بالقرآن الكريم يد التحريف والتبديل، فقال في كتابه العزيز: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (سورة الحجر ١٥: ١٩). وقد أحسن عثمان إلى المسلمين كل الإحسان؛ إذ لو لم يتدارك هذا الأمر بحكمته وبعد فظره لنال القرآن من التبديل والتحريف أكثر بما نال غيره من الكتب السماوية الأخرى.

ولاعجب فعثمان أفضل من قرأ القرآن على الذي صلى الله عليه وسلم ؛ روى عنه كثير من الصحابة منهم أبناؤه عمرو وأبان وسعيد ، ومولاه حمران ، وأنس بن مالك ، وأبو أمامة بن سهل ، والاحنف بن قيس، وسعيد بن المسيّب ، وأبو وائل ، وطارق ابن شهاب، وأبو عبدال حمن السلى ، وعلقمة بن قيس ، ومالك بن أوس ، وغيرهم.

كان عثمان رضى الله عنه تقياورعا ، يحي الليل بركمة يقرأ فيها كثير من القرآن ، ويحج بيت الله كل عام . كان وفيا للعهد ، أمينا على السر ، حتى وثق به الرسول . روى عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادعوا لى بعض أصحابي ، فقلت : أبا بحر ، قال : لا ! فقلت ، عمر ، قال : لا ! فقلت : أبا بحك على ؟ قال : لا ! فقلت : عثمان اقال : نعم ! فلما جاء قال لى بيده ، فتنحيت ، فجعل على ؟ قال : لا ! فقلت : عثمان يتغير . فلما كان يوم الدار وحصر قيل له : ألا تقاتل ؟ قال : لا ، إن رسول الله عهد إلى عهدا وأنا أصابر نفسي عليه .

وكان عثمان لا يقيم ولا يوقظ نائما من أهله إلا أن يجده يقظان ، فيدعوه فيناوله وضوءه . وكانت الخصلة التي ميزه بها النبي فيها روى المحدثون وأصحاب السير: صدق الحياء . وكان النبي يقول : إن المدلائكة لتستحى مر عثمان . وكان النبي يلقي أصحابه متفضلا غير متكلف . فإذا أذن لعثمان احتشم وقال : كيف النبي يلقي أصحابه متفضلا غير متكلف . فإذا أذن لعثمان احتشم وقال : كيف لا نستحى من رجل تستحى منه المدلائكة ؟ وكان الرسول يعلل احتشام عثمان حين يأذن له، بأنه إن لم يفعل استحي أن يثبت بين يديه ، وأن يبلغه حاجته ، ويأخذ حظه من التحدث إليه .

كان عثمان ربعة ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، حسن الوجه ، رقيق البشرة ، كبير اللحية عظيمها ، أسمر اللون ، كثير الشعر ، ضخم الكراديس، (١) بعيد ما سن المنكمين ؛ وكان يصفر لحيته .

كان عثمان موسرا ينعم بما ينعم به الأغنياء ، فيسكن فى داره بالمدينة ، وقد ويناها بالحجر والكلس ، وجعل أبوابها من الساج والعرعر (شجر السرو) . وقد امتلك الأموال والجنان والعيون بالمدينة وغيرها . وكان إذا حج ضرب له فسطاط يمنى . وكان يأ كل ألين الطعام وأطيبه . وقد روى أنه كان يشد إسنانه بالذهب ، ويلبس أفخر الثياب . وكان يحب التوسعة على الناس ، ولم يقتصر على إعطائهم الكفاف من العيش كاكان يفعل عمر بن الخطاب ، إذ لم يرض أن يأخذ الناس

<sup>(</sup>١) السكر دوسة : كل عظمين التقيا في مفصل .

بأكثر بما فرضه الله مسجانه وتعالى عليهم ، فلم يحجر على كبار الصحابة ، ولم يمنعهم من الخروج إلى الولايات، فالتف الناس حوله، وافتتنوا به، وشهدوا ألوان. النعم ومظاهر الحضارة في البلادالتي خرجوا إليها . وهذا أخشى ما كان يخشاه عمر ، إذ منعهم من الخروج خشية أن يتركوا حياة التقشف والزهد، فتفتنهم الأموال. ويلههم عرض الدنيا. ولم يراقب عثمان ولاته كاكان يراقبهم عمر ، بل أطلق لهم العنان، فجمعوا الثروات الضخمة، واتخذوا الحدم والحشم، وبدءوا يظهرون بمظهر البذخ والترف. فشيد الزبير بنالعوام دورا فخمة في المدينة والكوفة والفسطاط والإسكندرية ، كاكان لسعد بن أبي وقاص قصر فحم في وادى العقيق بالمدينة .. ولم يكن تساهل عثمان تهاونا في حقوق الله و إغضاءعن حرمانه ؛ فقد كان بحث الناس على التمسك بالدين ، ويضرب على أيدى المستهترين ، وأرسل طائف بالعصا يمنع الذين اعتادوا السكر ، وهدد بالنفي عن المدينة كلمن عكف على البدع ـ ولكن عثمان كان سهلا لينا ، لم يكن له حزم أنى بكر ولاشدة عمر ، وهي صفات لابد منها لإدارة دولة مترامية الأطراف، وخاصة في دور انتقال العرب من البساطة والزهد إلى الغني والاستمتاع بخيرات البلاد المفتوحة . وقد أثار عثمان. بسياسته هذه سخط فريق من الصحابة المتزمتين الحريصين علىأن تظل التقاليد التي وضعها عمر على ماكانت عليه . فقد انتشر فى المدينة بعض أنواع اللهو بما اضطر عُمَّانَ إِلَى الضربعلي أيدي أصحابها ونفيهم من المدينة،فتذمروا وتذمر ذووهم. وقد ذكر المؤرخرن عدة أشياء استحدثها عثمان في الدين لم يسبق بها في عهدالرسول، ولا في عهد أبى بكر وعمر . فهو أول من أقطع القطائع ، وخفض صو ته بالتكبير، وأمر بالأذان الأول يوم الجمعة ، وقدم الخطبة في العيد على الصلاة ، وفوض الناس إخراج زكاتهم، وأخذ الزكاة على الخيل بعد أعنى الرسول الناس منها، كما حمى الحمى (١)

<sup>(</sup>١) الحمى موضع فيه كلاً يحمى من الناس أن يرعى . قال الشافهي رضي الله عنه في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ؛ لا حمى إلا لله ولرسوله . وكان الشهريف من العرب في الجاهلية اذا تزل بلدا في عشيرته استموي كابا فحمى لخاصته مدى عواء الكاب لا يشركه فيه غيره ، وقد نهى الرسول أن محمى على الناس حمى كما كانوا في الجاهلية يفعلون .

فيقال إنه حمى الحمى لإبل الصدقة ولإبله وخيله وإبل بن أميـــة وخيلها ولما لامه المسلمون على ذلك، كانت حجته، أنه إنما أراد ألا يكون هناك اختلاف بين الأفراد والدولة فيما يتصل بالمراعى.

ومما زاد فى غضب الصحابة خاصة والقرشيين عامة على عثمان ، أنه آئر فريقا من أهله بالخير ، واختصهم بالرعاية ؛ فأعاد عمه الحمكم بن أنى العاص وأهله إلى المدينة ، وكان الرسول قد أخرجهم منها بسبب إيذاء الحكم له . ولما مات الحكم ، ضرب عثمان على قبره فسطاطا ، وولى ابنه الحارث سوق المدينة ، فأساء السيرة ، وطمع فى جمع المال . كا آثر مروان بن الحكم ، فاتخذه وزيرا ومشيرا : فأنكر المسلمون ذلك ، وسعى إليه أعلام الصحابة فلاموه فيه ، ولكنه زعم لهم أنه كلم الذي فى رد الحكم ، فأطم عه فى ذلك ، ثم توفى قبل أن يرده .

كمانةم المسلمون على عنمان ، أنه عزل ولاة عمر عن الأمصار ، وولى ذوى قرباه ومن بينهم وبينه صلة . وقد غضب أهل الأمصار . كا غضب أهل المدينة . حين وجدوا إلى جانب المنفيين المتذمرين من عنمان طبقتين من الشعب ، هما : طبقة موسرة أو جدها عثمان ، وطبقة أخرى معدمة حقدت عليه، وأثارت روح المعارضة لسياسته ، وهيأت السبيل لأبى ذر الغفارى ذلك الصحابي الجليل ،الذي تحدى سياسة عثمان ، كا هيأت السبيل لعبد الله بن سبأ ، الذي تحول من اليهودية إلى الاسلام ، وأخذ يتنقل في البلاد الإسلامية ، وحرض أباذر على معاوية ،وكان يلى بلادالشام من قبل عثمان ، فأعلن استياءه من سياسته ، وأخذ يحض الأغنياء على الرحمة بالفقراء ، حتى لقد نفاه عثمان الى الربذة لئلا يو اصل حملاته العنيفة ، ولم يكف النسبأ عن إثارة الفتنة في البصرة ، ثم في الكوفة حيث لعن عثمان جهارا ، وخاض الناس فيما ارتكب من عظائم الأمور . ثم رحل ابن سبأ إلى الشام . وأخذ يؤلب الناس على حكومة عثمان ، وكذلك غضب بنو غفار وأحلافها لما نال أباذر ، كا نقم بنو مخسارع هؤ لاء إلى إجابة دعاة الثورة .

وقد حقق ابن سبأ ماكان يرمى إليه من تأليب أهل الولايات الإسلامية على عثمان وولاته ؛ فانضم إليه كثيرون من أصحاب النفوذ والجاه ، من أمثال محمد بن أى حذيفة ، ومحمد بن أى بكر ، وعمار بن ياسر . وقد قام هؤلاء بتنفيذ الخطة التى رسمها ابن سبأ ، فكاتب أهل مصر أشياعهم من أهل البصرة والكوفة ، واتفقوا على الشخوص إلى المدينة . وخرجكل منهم فى ستمائة رجل ، وتو افوا خارج المدينة . وقد شعر عثمان بهذا الخطر المحدق به ، فأجاب و فدمصر إلى مطالبه ، فقفل راجعا . وبينا هم فى الطريق ، رأوا راكبا يتعرض لهم تارة ويفارة بم أخرى ، ففتشوه ، فإذا هو يحمل كتاباعن لسان عثمان يأمره فيه بقتلهم ؛ فعادوا إلى المدينة ، ودخلوا على عثمان ، فأنكر ما نسب إليه ؛ وثبت أن مروان بن الحكم هو الذى بعث بهذا الكتاب دور ن أن يعلم عثمان ؛ فاصر وا عثمان اثنين وعشرين يوما فقام فريق من الصحابة يدافعون عنه . ولما وجد الثوار أن موسم الحج قد انتهى ، وأن المدد الذى طلبه عثمان من الولايات الإسلامية أوشك أن يباغتهم ، اقتحموا عليه داره بعد أن حاصر وه تسعة وأربعين يوما .

وبعد أن دار القتال بين الثائرين وبن من تصدى للدفاع عنه، كمحمد بن أبى بكر، والحسن والحسين ابنى على ، وعبدالله بن الزبير، قال أحدهم لعثمان : على أى دين أنت يا عشك ؟ فقال : على دين إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين . قال: كذبت وقد قتله الخافقي بحديدة كانت معه ، وجاء غيره ليضربه بسيفه ، فأكبت عليه زوجه نائلة ، وتلقت السيف عنه بيدها ، فقطع إصبعها . وقد سقطت قطرات من دمه على المصحف على قوله تعالى (فسيكفيكم الله وهو السميع العليم) . ثم نهب الثائرون بيت الخليفه الرشيد الثالث وهو عثمان بن عفان رضى الله عنه ، نهب الثائرون بيت الحليف الرشيد الثالث وهو عثمان بن عفان رضى الله عنه ، كا نهبوا بيت المال ، وكان ذلك في الشامن عشر من شهر ذي الحجية يوم التروية (١) سنة خمس وثلاثين للهجرة ، بعد أن حكم اثنتي عشرة سنة ، وكان قدناهن الثمانين ويظهر أن أهل المدينة قد تواكلوا في الدفاع عن عثمان ، إذ يبعد أن

<sup>(</sup>١) يوم الرَّوية : تامن ذي الحجة لأن الماء كان تليلا على فكانوا يرتوون من الماء لما بعد .

يعجزواعن نصرته وصد تلك الفئة الباغية عنه ، وهم الذين مرنوا على الحروب، وبرهنوا في مواقفهم مع رسول الله وأبي بكر وعمر عن شجاعة نادرة واستبسال لايزال مضرب الأمثال. فلو أنهم نشطوا للذود عن عثمان ، لما تمكن الثوارمع قلة علاهم من قتله والاستبداد بالأمر والتمكن من المدينة ومن بها ، مع منافاة ذلك لما يقضى به الشرع من تحريم الخروج على الإمام إلا في معصية ، إنما ينبغي أن يسدى إليه النصح ، ويحذر في رفق ، حتى يسلك طريق الحق والصواب .

قالت عائشة لما بلغها قتل عثمان: قتلوه ، وإنه والله لأوصلهم للرحم وأتقاهم للرب ، ثم هو أحد العشرة المبشرين بالجنة . وقد وصفه عبدالله بن عباس فقال: رحم الله أباعمرو اكانوالله أكرم الجعدة (١) ، وأفضل البررة ، هجادا بالأسحار ، كثير الدموع عند ذكر النار ، نهاضا عندكل مكرمة ، سباقا عندكل منحة ، حييا ، أبيا ، وفيا ، فلا أعقب الله على من يلعنه ، لعنة اللاعنين إلى يوم الدين .

كان مقتل عثمان بعيد الأثر في تاريخ المسلمين. فإن هذه الفتنة التي أدت إلى قتله قد أثارت هذه الحروب الأهلية التي مزقت وحدة الإسلام شرعزق. وليس من شك في أن كثيرين من جلة الصحابة قد نفضو ا أيديهم من تلك الفتنة ظنا منهم أن عثمان قد يخلع نفسه اذا اشتد عليه الحصار. على أن قتل عثمان لم يرض كثيرين من المسلمين، بل لقد ساءهم، فأنكروا موته، وعولوا على الأخذ بثأره، ورثاه الشعراء. من ذلك ما قاله حميد بن أور الهلالي(٢)

إِنَّ الخَلَافَةَ ﴾ لما أَظْمِنَتْ ظُمَنَتْ (٣) عن أهل يَشْبَ إِذْ غَيْرَ الْهُدَى سلمَوا صارت الى أَهْلَها منهم ووارثها(٤)

لما رأى ألله في عنمانَ ما انْهُ كوا

 <sup>(</sup>١) الحمد : الـكريم .

<sup>(</sup> ۲ ) ديوان بني ثور الهلالى طيمة دار الكتب المصرية سنة ١٩٥١ ص ١١٤ و ١١٥

<sup>(</sup> ٣ ) أظمنت بالبناء للمفعول : أظمنها لله أي صيرها الى غيرهم .

<sup>(</sup>٤) وهم ورثتها جزاء وفاقا على مافعلوا بعثمان.

السَّاف كى دمه ظُلُماً ومعضية أَى دم - لا هدُوا - من غَيَم سَف كُولاً والهاتكى رستر ذى حق وَحْرَمة (١) فَأَى سَتْر على أشياعهم هَنكُولاً فأَى سَتْر على أشياعهم هَنكُولاً والفاتحى باب قَمْل لايزال به قَمْل لايزال به قَمْل لايزال به قَمْل الله دهر ، ومعترك (٢) والخَيْل عابسة نَصْحُ الدماء بها

الحيل الشام الشام المام المام

مِنْ كُلِّ أَبْيَضَ هِنْدِي (٠) وسابِغَة (٦) تُنْشِي البِّنَانَ لها من نَسْجِها حُبُكُ (٧)٠

قد نالَ جُلُوَّمُ حَصْرَ بِمحْصَرَة (^) ونالَ فَنُاكَمُ فَنَكُ بِمَا فَنَكُواا

وقال حسان بن ثابت يرثى عثمان بن عفان :

أُوفَتْ بنو عبرو بن عوف لذركها وتلوَّثت غُدْرًا بنُو النجارِ (٩)

- (١) المحرمة ، بفتح الواو وضمها ، مالا بحل انتهاكه . وهنكوا : قطعوا وخرتوا.
  - ( ٢ ) الممترك ومثله المعرك : موضع المراك والقتال .
    - ( ٣ ) أروى بنت كريز : أم عثمان .
      - ( ؛ ) الشكك : السلاح .
    - ( 🛎 ) أبيض هندى : يريد السيوف .
    - (٦) سابغة : يريد دورعا سابقة الى البنان.
      - (٧) الحبك: الطرائق.
- ( A ) الحصر : الحبس، والمحصرة ( بالفتح والضم ) : مكانه . يتول : حبس أكثر ونتك بالفتاك منهم .
- ( ٩ ) قوله اوفت بنو عمرو نذرها ، فذلك أنه لما حصر عثمان رضى الله عنه فى داره جاء بنو عمرو بن عوف إلى الزبير ، فقالوا : يا أبا عبد الله نحن نأتيك ثم نصير إلى ما تأمر ا به ، ==

موتخاذات يوم الحفيظة إنهم وتخاذات يوم الحفيظة إنهم وسهره ونسوا وصاة محية في رصهره أن كشوا مفرداً بمضيعة المفان يدعو غائبا أنصاره الحفان يدعو غائبا أنصاره الأدنون عندها بعم وديم عندها بعم ورد كم حيرانه الأدنون حول بيوته إن لم تروا مددا له وكتيبة

اليسوا هنا إلى من الأخيار (١) وتبدئو المالي العز دار بوار (٢) وتبدئو المالي العز دار بوار (٢) تنتابه الغو غاء في الامصار (٣) يامعشر الانصار وفد ينم بالسمع والأبضار غدر وا ورب البيت دى الاستار (٤) فهدى أوائل جحفل جرًا و (٥)

= فبعث الزبير أبا حبيبة الى عثمان ، وقال له : أقرئه السلام ، وقل له ، يقول الك أخوك ان بني عمر ابن عرف جاء ونى ووعد ونى أن يأتوبى ، ثم يصيروا الى ما أمرتهم به ، فان شئت أن آنيك ، وأكون رجلا من أهل الدار يصيبني ما يصيب أحدهم فعلت ، وان شئت انتظرت ميعاد بني عمرو، فأدنع بهم عنك فعلت . قال أبو حبيبة : فأبلغت عثمان رسالة الزبير ، فقال : الله أكبر . الحمد لله فأدنى عصم أخى . قل له : إذك ان تأت الدار تمكن رجلا من المهاجرين ، حرمته حرمة رجل ، وعناؤك عناء رجل ، ولمكن انتظر ميعاد بني عمرو بن عرف ، فعمى الله أن يدفع بك . فيادر الذين قتلوا عثمان ميعاد بني عمرو بن عوف ، فعمى الله أن يدفع بك . فيادر الذين قتلوا عثمان ميعاد بني عمرو بن عوف ، فعمى الله أن يدفع بك . فيادر الذين قتلوا عثمان ميعاد بني عمرو بن عوف ، فقتلوه .

وقوله : وتلوثت : أي تنطخت ، وقد كان الثائرون تسوروا دار عثمان من دار أحدبني النجار ، ولذلك تلوثوا بالغدر .

(١) قوله يوم الحفيظة : فالحفيظة . الفضب لحرمة تنتهك من حرماتلك ، أو جار ذى قرابة يظر من ذوبك ، أو عهد ينكث . وقالز هير :

يسوسون أحلاما يعيدا أناتها

وات غضبوا جاء الحيفيظة، والجيد

راجع : عبد الرحمن البرقوق : شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ( القاهرة ١٣٤٧ هـ ١٣٤٠ م

( ٢ ) قوله : ونسوا وصاة مجل في صهره ، فقد روى عن عائشة أن النبي سلى الله عليه وسلم .قال : ياعتمان انه لمل الله يقمصك قيصا ، فان أرادوك على خلمه ، فلا تخلمه لهم . والمراد الحلافة التي طالبه المحاصرون بالتلنازل عنها ، فلم يقبل .

( ٣ ) قوله : بمضيعة أى بدار ضياع ، وأصل الغوغاء الجراد حين يخف للطيران ۽ ثم استمير الله الله من الناس والمتسرعين إلى الشر .

( ٤ ) جيرانه الذين تسوو الثـــاثرون الى دار عثمان من دار أحــدهم بنو النجـــار .

( ه ) ان لم تروا له جيشاً جرارا يأخذ بثأره وييخ بصرار (هو جبل قريب المدينة عدمت أهلي

فَعَدِمْتُ مَاوِلَدًا بُن عَمْرُو مُنْذُرٍ حَنَى يُنبِخَ جَوعُهُم بَصِرارِ (١) واللهِ لايُوفُونَ بَمْد إمامهم أبدا ولو أمنو إنحلْس حمار (٢)

تزوج عثمان بن عفان رضى الله عنه رقية وأم كلثوم ابنى الرسول الكريم، فولدت له رقية: عبدالله . ثم تزوج فاخيتة بنت غزوان بن جابر بن نستيب بن وهيب من قيس عيلان ، فولدت له : عبد الله الأصغر . تم تزوج أم عمرو بنت جندب ابن عمرو بن الحارث من دوس من الازد ، فأنجب منها عمراً ، وخالدا ، وأبان ، وعمر ، ومريم .

كا تزوج عثمان فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة ، فأنجبت له : الوليد ، وسعيد ، وأم سعيد . ثم تزوج أم البنين بنت عينية بن حصن ، فولدت له عبد الملك ، وعتبة . وقيل إنه طلقها والثوار يحاصرون داره . وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة ، فولدت له عائشة ، وأم أبان ، وأم عمرو . ثم تزوج نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص ، فولدت له عنبسة ، ومريم ، وأم البنين التي تزوجت عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان . ولما قتل عثمان كان في عصمته ثلاث نسوة ، هن رملة بنت شيبة ، وفاخنة بنت غزوان ، ونائلة التي اتقت السيف بيدها فقطع إصبعها .

<sup>(</sup>۱) وعمرو ومنذر جدا حسان .

<sup>(</sup>٢) يقول: لو التمنوا بعد ذلك على حلس حمار ما وفوا به . والحلس كـاء رقيق يكون تحت البردعة . أو كل شيء ولى ظهر الدابة تحت الرحل والقتبوالسرج والبردعة وهي بمنزلة المرشحة تكون محت اللبد .

## ٤- على بن بي طالب

## و أنت أخي في الدنيا والآخرة »

على بن أبي طالب، هو ابن عم الرسول، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وأول. عربى وأعجمي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لواؤه معه فى كل زحف. وهو الذي غسله وأدخله قبره، غير مبال بماكان يجرى فى سقيفة بني ساعدة حول اختيار خليفة للرسول. وهو قاضى الأئمة، وفارس الإسلام، جاهد فى الله حق جهاده، ونهض بأعباء العلم والعمل، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه، ثم قال: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يغضك إلا منافق.

وعلى كرم الله وجهه هو ابن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ابن قصى ؛ يكنى أبا الحسن . وأمه فاطمه بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف ، وهى أول هاشمية ولدت لهاشمي ، وقد توفيت على الإسلام قبل هجرة الرسول إلى المدينة المنورة .

ولد على قبل البعثة بعشر سنين ، وكان أبوه أبوطالب كثير العيال . فلما أصاب مكة جدب ، سأل الرسول عمه العباس أن يخفف عن أبى طالب مشقة العيش بأن يعول بعض ولده ، وذهب الرسول والعباس إلى أبى طالب ، وعرضا عليه المساعدة فقبل ، فضم العباس إليه جعفرا وضم الرسول عليا . وقد نشأ على في بيت الرسول الكريم ، وعاش في كنفه ، ونعم بقربه ، وظفر بعطفه ، وكان أقرب الناس إلى .

قلبه وأحبهم إلى نفسه .

ولما بعث الله سبحانه وتعالى محمدا إلى الناس مبشرا وهاديا ونديرا ، كان على البن أبى طالب أول من اقتبس من ذلك النور الإلهى ، فانشرح صدره بهذه الدعوة الكريمة ، ولما يناهز الثالثة عشرة من عمره . وقد قيل إن الرسول لما دعا العرب إلى الإسلام ، وأحجم القوم عن مناصرته ، صاح على في حماسة الصبى قائلا: «أنا ياني الله أكون وزيرك عليه » .

هكذاكان على أول من أسلم بعد خديجة رضوان الله عليها. وقد روى عنهأنه قال : لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين . فكان بذلك أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى عن انس بن مالك أنه قال : السُنْ في الذي صلى الله عليه وسلم وم الإثنين ، وصلى على يوم الثلاثاء .

وروى يعتموببن إراهيم بن سعد قال: حدثنايي بن الأشعث عن إسماعيل ابن إياس بن عفيف الكندى عن أبيه عن جده قال: كنت امرأ تاجر افقدمت الحج؟ فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة . وكان امرأ تاجرا ، فوالله إلى لعنده بمنى ، إذخر جرجل من خباء (١) قريب منه ، فنظر إلى الشمس ، فلما رآها قد مالت قام يصلى . ثم خرجت امرأة من ذلك الخبأ الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلى . ثم خرج غلام قد راهق الحلم من ذلك الخبأ فقام معها يصلى ، فقامت خلفه تصلى . ثم خرج غلام قد راهق الحلم من ذلك الخبأ فقام معها يصلى ، فقلت العباس : من هذا ياعباس ؟ قال : هذا محمد بن عبد الله بن أخى ، قلت : من هذا الفتى ، فلم بن أبى طالب ابن عمه ، قلت : ماهذا الذي يصنع ؟ قال : يصلى ، وهو يزعم أنه نبى ، ولم يتبعه فيما ادعى إلا امرأته وابن عمه هذا الغلام ، وهو يزعم أنه نبى ، ولم يتبعه فيما ادعى إلا امرأته وابن عمه هذا الغلام ، وهو يزعم أنه سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر .

نشأ على فى هذا البيت الذى ترفرف عليه أجنحة العناية الإلهية ، ويتضوع بأريج الدعوة المباركة ، ويشع منه نور الهـداية المحمدية ، فنشأ على الفضيلة

<sup>(</sup>١) الخباء الم لما خبىء،

والتق والورع وخشية الله تعالى ، وظل يشارك الرسول أفراحه وأتراحه ، ويقاسمه حلو العيش ومره : يفرح إذا رأى الدعوة الإسلامية مرفوعة اللواء ، ويتس إذا أصاب الرسول ضر قريش وإيذاؤها في هذه الدعوة الكريمة . . . ولما وصل نبأ تحالف الرسول مع أهل يثرب ، وتآمر القرشيون على اغتياله ،

خرج هو وأبو بكر مهاجرين بعد أن أمر الرسول على بن أبى طالب أن يبيت فى مكانه تلك الليلة . فقبل على عنطيب خاطر أن يبذل روحه فداء للرسول الكريم، ضاربا أروع الأمثال فى التضحية والإيثار .

ثم أدرك الرسول يثرب سالما على بركة الله ، وتسابع المسلمون إلى المدينة مهاجرين ، فهاجر على مع من هاجر من المسلمين . ثم آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار وقال لعلى : أنت أخى فى الدنيا والآخرة ، وآخى بينه وبين نفسه .

وبلغ من حب الرسول لعلى أن زوجهمن ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة ، بعد أن خطبها أبربكر وعمر منه ، فاعتذر فى رفق . وقد أشار بعض الصحابة على على أن يخطب فاطمة من أبيها ، فقال لها الرسول : إن عليا يذكرك ، وقال له : أهلا وسهلا ! وكانت هذه علامة الرضا .

وكان صداق فاطمة خمسمائة درهم ، أى نحو اثنتى عشرة أوقية ونصف . وكان فيما جهزت به فاطمة سرير مشروط ، ووسادة من أدم حشوها ليف و تور (١) من أدم ، وقربة ومنخل ، ومنشفة وقدح . وأهدت بعض النسوة إليها بردين من برود الأول عليها دملوجات من فضة مصفرات بزعفران . وقد تزوج منها على في شهر رجب بعد مقدم النبي المدينة بخمسة أشهر ، وبني بها بعدأن عاد من غزوة بدر ، وكانت في الثامنة عشرة من عرها .

كان على للرسول الساعد الأيمن فى المدينة المنورة ، كماكان الولدالبار فى مكة . فلما التقى المسلمون بالمشركين يوم بدر ، اشترك على فى القتال وهو فى العشرين من عمره ، فى ريعان الفتوة وعنفو ان القوة ، ودفع الرسول إليه الراية ، فأبلى فى القتال

<sup>(</sup>١) إناء يشرب فيه،

البلاء الحسن ، ثم أقبل المحاربون بعد انتهاء القتال ، فافتقدوا الرسول فلم يحدوه ، فنادت الرفاق بعضها بعضا : فيكم رسول الله ؟ فوقفوا حتى جاء الرسول و دعه على كرم الله وجهه ، فقالوا : يارسول الله ! فقدناك فقال : إن أبا الحسن وجد مغصا في بطنه فتخلفت عليه . فانظر مبلغ حب الرسول عليا وإيثاره إياه وتضحيته بالتخلف عن الركب وهو يعلم أن الخطر محدق به إذا دهمهم المشركون .

اشترك على في المشاهد كاما: في أحد، وفي الحندق، وفي غيرهما، فأبلي بلاء وقد أمعن المسلمون في قتال اليهو د، واستمر القتال ، ولم يكن بدمن أن يبذل المسلمون. جهودا شاقة لاقتحام هذه القلعة وكسر شوكة الهود ؛ قال الرسول : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فتطاول المسلمون لها فقال: ادعوا لى عليا! فأتاه وبه رمد فصق في عينيه ودفع الراية إليه ، ففتح الله عليه ، فنزلت هذه الآية: (فقل تعالو اندع أبناءنا وأبناء كم ونساء كا وأنفسنا وأنفسكم)؛ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلى، وشد على على المشركين . وكان يضرب على الهامة ، فيسمع أهل العسكر صوت. الضرب، فتراجع العدو وفتح الله على المسلمين. وبماروي عن شجاعة على يوم خيبر، أنه اجتذب باب الحصن فألقاه على الأرض، ثم اجتمع عليه سبه ون رجلا حتى أعادوه. وكان الرسول يختار عليا لصعاب الأمور التي تتطلب الشجاعة الفائقة والحكمة العالية . فقد بعث الرسول خالد بن الوليد إلى اليمن يدعو أهلها إلى الإسلام ، فأقام ستة أشهر لابجيبونه إلى شيء، فبعث عليا وأمره أن يعيد خالدا. فلما أنتهي. على إلى اليمن، وبلغ القوم الخبر، جمعوا له، فصلى الفجر، ثم تقدم بين أيدي الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ عليهم كتاب الرسول، فأسلت همد ان كلها: في يوم واحد، وكتب على يذلك إلى الرسول. فلما قرأ كتابه ، خر" ساجدًا ، مم جلس الرسول فقال: السلام على حمد أن ، وتتابع أهل اليمن على الإسلام . مُم عهد إليه الرسول أن يقضى بينهم فقال: إنى لا أدرى ما القضاء. فضرب

الرسول بيده صدره وقال: اللهم الهد قلبه، وسدد لسانه ا

خرج الرسول بعدفتح مكة لقتال مالك بن عَدوف ومن معه من هو ازن و ثقيف، فشدوا على المسلمين ، فاختلت صفو فهم، ثم ولو ا مدبرين . وأقام الرسول ينادى: أين أيها الناس ا هلموا إلى ا أنا رسول الله محمد بن عبد الله . ولم يبق حوله إلا نفر قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيت الرسول .

عند ذلك أمر الرسول عمه العباس بن عبدالمطلب - وكانجهورى الصوت بدينا - أن يصيح فى الناس: يامعشر الأنصار! ياأصحاب السمرة! فأجابوه: لبر يبك ابيك! واجتمع حوله مائة من الأنصار، ونادى العباس: ياللأنصار! ياللخزرج! فتكاثر الناس حوله. ولما أصبح الصباح، خرج العدو، وحمى القتال بينه وبين المسلمين، وأهوى على بنأبي طالب إلى صاحب راية المسلمين، فضرب عرقوبي جمله، ووثب أحد الأنصار على الرجل فقتله. وتمت هزيمة المشركين وتفرقت فلولهم، وخرج الرسول ظافرا منتصرا، بفضل الله وشجاعة المسلمين، وما أبداه على بن أبي طالب من إقدام وبسالة.

وفى غزوة تبوك استخلف الرسول عليا على المدينة، وعلى من يعو لهم من بعده وقال له: أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانى بعدى.

وإذا أردنا أن نبين كيف كان الرسول الكريم يحب عليا ، ويؤثره حتى على نفسه ، ويدنيه منه ، الاطلنا في القول . ويكفي أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول : إن عليا و ليسى في الدنيا و الآخرة ، و أخذ رداءه ، فوضعه على على و فاطمة وقال : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت .

ثم انتقل الرسول إلى جوار ربه ، واجتمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة فى المدينة ، وجاء المهاجرون ، واحتدم الخلاف بين الفريقين . ولكن عليا كان مشغو لا بذلك الخطب الجسيم الذى نزل بساحة المسلمين ، وهو وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام . فآوى على إلى بيت فاطمة وقضى يومه فى تجهيزه ودفنه ، غير مبال بما كانت تموج به سقيفة بنى ساعدة: من تبادل الرأى، واحتدام الجدل فيمن

يخلف الرسول. ثم اختير أبوبكر خليفة للمسلمين، وتخلف على عنبيعته، لاكرها لا بيكر، أوحطا من قدره، أوخروجا عنجماعة المسلمين، بل حزنا على الرسول صلى الله عليه و سلم، ووفاء لذكراه، ولوعته بكما يبدو فى العبارة المؤثرة التى رثى بها ابن عمه وصهره الذي رباه فى بيته و حاطه بعطفه و زوجه من ابنته، قال على : « بأ بى أنت وأمى يارسول الله ؛ لقد انقطع بمو تك مالم ينقطع بموت غيرك من النبو " هو الأنباء، وأخبار السماء. خصصت (١) حتى صرت مسلكياً عمر "ن سواك، وعمرت عن الجزع، وأخبار السماء. خصصت (١) حتى صرت مسلكياً عمر "ن و أنهيات عن الجزع، وأخبار الله فيك سواء. ولو لا أنك أمرت بالصير، و أنهيات عن الجزع، وقلاً لك ماء الشئون (٢)، ولكان الداء بما طلاً، والكمد عما لفاً، وقلاً لك أن الذاء بأبى أنث وألى، اذكرنا عند ربتك، واجلعنا من بَا لك.»

ولما مات فاطمة ، بايع على أبا بكر راضيا غير مكره . فقد روى أنه قال لأبي عبيدة : « ماقعدت عن صاحبكم كارها له ، ولاأتيته فرقا ، ولا أقول ماأقول تعلة . وإنى لأعرف منتهى طَرْ فى ، ومحط قدمى ، ومنزع قوسى ، وموقع سهمى ؛ ولكن قد أز مست (٥) على فأسى ثقة برنى فى الدنيا والآخرة . » ولكن أبابكر لم يجد عليه بسبب تقاعسه عن بيعته أول الأمر ، بل أحبه وقر به إليه . وكيف لا

<sup>(</sup>١) خص النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه وأهل بيته حتى كان نيه الغني والسلوة لهم عنجيم من سواه ، وهو برسالته عام للخلق : فالناس في النسبة الي دينه سواه.

<sup>(</sup>٣) لانفدنا: لافنيناعلى فراقك ماء عيوننا الجارى من شئونه ، وهي منابع لدم من الرأس. (٣) تماطلا بالشفاء. والسكمد بالحزن: ومخالفته: ملازمته \_ وقلا فعل ماضى متصل بألف التثنية، أى ماطلة الداء ، ومحالفة السكمد ، قليلتان لك .

<sup>(</sup>٤) ما خبر لسكن أى : لسكنه الموت لا علك رده الخ . وماحتم وتمه لا يفهد الاسف عليه. لان الاسف وضع في النفوس لمداركة الغائب والحذر من الآتي

انظر محمد محبى الدين عبد الحميد: شرح ديوان البلاغة للشريف أبي الحسن محمد الرضى بن الحسن الموسوى من كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ج ١ ص ٢٥٥ -- ٢٥٦.

<sup>(</sup>ه) أزم الفرس على فأس اللجام: أي عض وأمسك ، يريد أنه كتم ما في نفسه من الشكوي.

يحب من أحبه الرسول، ويقرب من قربه الرسول؟ وكان على سكما نعلم سـ من أعلام الصحابة وأولى الرأى فيهم، حتى كان أبو بكر يستشيره في مهام الأمور.

ولما بويع عمر بن الخطاب لم يبخس عليا قدره ، إنما أعلى ذكره ، فأجلسه للقضاء بين الناس ، وكان يقول على "أقضانا . وكان يستعين به فى حل المعضل من الأمور ، روى أنه كان يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن . من ذلك أن عمر رضى الله عنه أمر برجم امرأة وضعت لستة أشهر ، فقال له على : إن الله تعالى يقول : (و حمث له وفصاله ثلاثون شهرا) ، وقال له : إن الله رفع القلم عن المجنون ، فقال عمر . لولا على له للك عمر .

وكان عمر إذا أعياه حلمسألة من المسائل أحالها على على ، وكان يقول للسائل: ماأجد لك إلا ماقال على . وكان يقال إذا أشكل الأمر : وقضية ولا أبا حسن لها.»

ولما طعن عمرين الخطاب خشى أصحاب الرسول أن يقضى نحبه دون استخلاف: فلما ألحوا عليه، اختار ستة من الصحابة فيهم على بن أبى طالب، وعبد الله بن عمر، وأوصى بأن تكون الخلافة للرجل الذي يقع عليه الاختيار. ولما اجتمع هؤلاء الصحابة ظهر التنافس بين عثمان وعلى ، أو بالأحرى بين بنى هاشم وبنى أمية ، لأن الخلافة انحصر تفهما تقريبا ؛ إذ أن الناس كانوا لا يعدلون بهما أحدا غيرهما. وكاد الأمريتم لعلى ، لولا أنه لم يتمش مع عبدالرحمن بن عوف بأن يسير على ماسنه أبو بكر وعمر ، وأراد أن يعمل بمبلغ علمه ، فصر فت عند الخلافة ، برغم أنه المقدم في بني هاشم ؛ لسبقه في الدين ، وإخلاصه ، و تضحيته في سبيل نصرة الإسلام ، ثم لأنه زوج فاطمة بنت الرسول .

ومما يدل على أن علياكان يرغب فى الخلافة ، أن أهل الشورى لما اجتمعوا لم قال لهم : أنشدكم الله ! هل فيكم أحد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينه ، إذ آخى بين المسلمين غيرى ؟ قالوا : اللهم لا ! فقال : أنا عبد الله، وأخو رسول الله ، لا يقولها أحد غيرى إلا كذاب . ولما آلت الخلافة إلى عنمان با يعه على ولازمه. ولكن محاباة عثمان بعض ذوى قرباه، غيرت رأى على فيه ، فظن الناس أن العلاقة قد تو ترت بينهما . فلماقتل عثمان ظن بعض الناس أن لعلى يدا فى ذلك ، ورموه بالهوادة فى نصر ته . والواقع أنه كان يجل عثمان ، لأنه كان من أقرب المقربين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . فلما حاصر الثوار داره بعث ابنه الحسن للدفاع عنه ، وكان عثمان يسأله أن يكتف ، فكان يأى إلا أن يبذل نفسه فى نصر ته . ولما بلغه نبأ قتله قال : « من تبرأ من دين عثمان ، فقد تبرأ من الإيمان ، والله ما أعنت على قتله ، ولا أمرت ولا رضت . »

بويع على في المدينة بعد موت عثمان، وكان أكثر الصحابة متفر قين في الأمصار، ولم يكن بالمدينة منهم سوى عدد قليل ، على رأسهم طلحة والزبير. وقد تردد بعض الصحابة في بيعته : كسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، كما تردد بعض الأنصار : كسان بن ثابت ، و مَسلَدَمة بن مُخلَد ، وأبي سعيد الحدري، وكانوا يميلون إلى عثمان ، وهرب بعض إلى الشام كالمغيرة بن شعبة ، وتمت بيعته بالأغلبية على الرغم من تخلف بعض الصحابة الذين كانوا بالمدينة ، وتخلف بني أمية ، ولحاق بعضهم بالشام ، وبعض آخر بمكة .على أن انتخاب على كرم الله وجهه، وإن لم تكن بيعته عامة لتفرق أكثر الصحابة في الأمصار ؛ فان مذهب ما لك برمته مني على رأى أهل المدينة الذين با يعوه .

وبعد أن آلت الخلافة إلى على ، أراد أن يحكم وفق التقاليد التي سادت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر ، مع أن الأحوال كانت تستلزم شيئا من الدها، والسياسة ، فبادر إلى عزل ولاة عثمان ، برغم نصيحة بعض الصحابة له يإبقائهم حتى تهدأ الأحوال وتستقر الأمور ، ونصح على الذي طالبوا بدم عثمان أن يتريثوا ، حتى إذا هدأت الأحوال ، أجرى الحق بجراه ، وأنزل الجزاء بقتلة عثمان . إلا أن نصائعه لم تجد أذنا مصغية ، فقد عول معاوية على الأخذ بدم عثمان وساء عائشة قتل الخليفة ، وانضم الهاطلحة والزبير. وقد قيل إن طلحة كان يطمع وساء عائشة قتل الخليفة ، وانضم الهاطلحة والزبير. وقد قيل إن طلحة كان يطمع

في ولاية العراق، وأن الزبيركان يطمع في ولاية اليمن. فلما ولى على الولاة، ولم يكن لهماحظ في الولاية، نقها عليه، وندماعلى بيعتهما له، واستأذنا عليا في الخروج إلى مكة لأداء العمرة، ولكنه فطن إلى مااعتز ماعليه ، فقال لهما: والله ماالعمرة تريدان. وساء عائشة رضى الله عنها قتل عثمان - كما تقدم - وانضم اليها طلحة وساء عائشة رضى الله عنها قتل عثمان - كما تقدم - وانضم اليها طلحة

والزبير اللذان عملا على استمالة أهل البصرة . وسرعان ماخرج ثلاثتهم على رأس جيش من الساخطين إلى البصرة .

وفي منتصف شهر جمادي الآخرة من سنة ٣٦ هـ، التق الجيشان في مكان يقال له الحذيبة على مقربة من البصرة ، حيث نشب القتال ، وعائشة راكبة في هو دجها على جمل يسمى عسكراً، واقتتل الناس ، حق ضرب رجل عرقوب الجمل ، وهزم أصحاب عائشة وطلحة والزبير ، وأسرت عائشة وأسر معها مروان ، وقتل طلحة ، وانصرف الزبير إلى المدينة فقتل في الطريق .

وعلى الرغم مما كان بين عائشه وبين على ، قابل الخليفة إساءتها إليه بالعفو ، وأحسن إليها وزارها فى البيت الذى نزلت فيه ، وجهزها بكل ما تحتاج إليه فى سفرها ، وأوفد أولاده ليشيعوها ، بل ودعها بنفسه ؛ ولذلك قالت عائشة يوم رحيلها لمشيعيها : « إنه والله ماكان بينى وبين على فى القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها ، وإنه عندى \_ على معتبى \_ من الأخيار ، ، تشير بذلك إلى حادثة الإفك التى وقعت فى غزوة بنى المصطلق ، ونزل القرآن بتبرئة عائشة ممارميت به ، وجعل حصانتها قرآنا يُتلى .

خرج طلحة والزبير وعائشة على على ، على الرغم من وعده إياهم بالنظر فى أمر قتلة عثمان بعد أن تهدأ الفتنة وتستقر الأمور. ولم يكن لهؤلاء أن يخرجوا على إمام المسلمين الذى يقوم بحكم منصبه الخطير بإقامة الحدود . ولكن قبول على فى جيشه أعوان ابن سبأ الذين قتلوا عثمان ، فى الوقت الذى يطالب فيه المسلمون بدمه؛ يثير الشكوك فى عدم اكترائه بما حدث للخليفة المقتول ، بل فى الهامه بالاشتراك فى دمه المسفوك .

لم ينت النزاع بانتصار على في موقعة الجرل، بل إنه استمر بين حزب عثمان وعلى رأسه معاوية بن أبي سفيان أعظم قرابة عثمان شأنا والمطالب بدمه، وحزب على، رابع الخلفاء الراشدين وزعيم بني هاشم، الذين كان العداء بينهم وبين بني أمية قديما باقي الأثر، لم يزده الإسلام إلاشدة وعنفا ولكن الخلاف كان على حد قول أم الخير بنت الجريش البارقية التي خطبت المسلمين وصورت هذا الخلاف في الخطبة التي ألقتها في يوم صفين يرجع إلى أسباب قديمة وما قالته أم الخير: « هلموارحمكم الله \_! إلى الإمام العادل! والوصى الوفى، والصديق الأكبر . إنها إحكن بدرية ، وأحقاد جاهلية ، وضغائن أحدية ، وثب بها معاوية ليدرك بها ثارات بني عبد شمس . . . فيالها وقائع زرعت في قلوب قوم نفاقا وردة وشقاقا . »

وقد أصرمعاوية على أن يقاتل عليا بجندالشام، بعد أن أوغر صدورهم عليه. وفي شهر شوال من سنة ٣٦ هـ، توجه على من السكو فة إلى صفين في تسعين ألفا، وسار معاوية من الشام في خمسة وثمانين ألفا، وتبودلت المراسلات بين معاوية وعلى الذي دعا خصمه إلى توحيد الكامة والدخول في جماعة المسلمين. فاتفقا على الموادعة إلى آخر المحرم من سنة ٢٧ هـ. ثم اشتعلت الحرب بين الفريقين أياما متوالية.

من ذلك كتاب معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب ، يرميه فيه بأنه أضمر الحسد لمن سبقه من الخلفاء الراشدين ، وبايعهم وهو كاره ، وأنه كان أشد حسدا لعثمان بن عفان ؛ فقبح محاسنه ، وألبّ الناس عليه وآوى قتلته ، وطلب إليه أن يسلم إليه قتلة عثمان فيقتلهم به ، فإذا أبى على ، طاردهم معاوية «فى الجبال والرمال ، والبر ، والبحر ، حتى يقتلهم (۱) . وقد رد على بن أبى طالب على معاوية ابن أبى سفيان بهذا الكتاب الذي يعد بحق من آيات البلاغة فقال :

«أما بعد ، فقد أتاني كتابك ، تذكر فيه اصطفاء الله تعالى محمدا صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) القلقشندي صبح الأعمى جاس ٢٢٨ \_ ٢٢٩

<sup>(</sup>١) هذا مثل يضرب ان يفتخر بقبيلة ليس منها ، أو يتمدح بما ليس دبه ، والأصل في ذلك. أن الواحد من قداح الميسر إذا كان من غير جوهر أخواته وآجاله المغيض خرج له صوت يخالف. أصوائها .

<sup>(</sup>٢) المكذب: أبوجيل.

<sup>(</sup>٣) أسد الله : حمزة بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>٤) أسد الأحلاف: أبو سفيات بن حرب، لأنه حزب الأحزاب وحالفهم على قتال النبي. صلى الله عليه وسلم في غزوة الحندق.

<sup>(</sup> ه ) سيدًا شباب أهل الجنة : الحسن والحسين ابنا على بن أبي طالب .

<sup>(</sup> ٦ ) صبية النار: هم أولاد مروان بن الحكيم .

<sup>(</sup> v ) خير نسأءَ العالمين : فاطمة الزهراء بنت الرسول رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٨) حمالة الحطب: أم جميل بنت حرب.

وجاهلاً يتنا لا تُدفع ، كتاب الله يج مع لنا ماشد عنا ، وهو قوله سبحانه : (وأولو الارحام بَعض بم أولى ببعض فى كتاب الله) وقوله تعالى : (إن أولى الناس بإبراهيم للتنذين التبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ). فنحن مرة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعة . . . وزعمت أنى لكل الخلفاء حسدت ، وعلى كلنهم بَعَيشت ، فإن يكن ذلك كذلك ، فليست الجناية عليك ، فين فين عليك عارها ، (١)

« وقد يستفيد الظنية (٢) المُنتَنصَّ ح ' » . . . وأنا مُر وقل نحوك فى جحفل من المهاجرين والأنصار ، والتابعين لهم بإحسان ، شديد زحامُهم ، ساطع قَتامُهم متسربلين سرابيل الموت ؛ أجب اللقاء لقاء ' ربهم ، قد صحَ بته هم مذ رسي بد رية ، وسيوف هاشمية ، قد عرفت مواقع نصالها فى أخيك وخالك و جدك وأهلك ، (٣) « وه اهى من الظالمين ببعيد » (٤).

ولما قتل عمار بن ياسر استاه أصحاب على لقتله ، وهاجموا جيش معاوية ، وأشر فوا على النصر ، وأظهر عمرو بن العاص من فنون الدهاء مافرق بين جند على حين طلب إلى كل من معه مصحف ـ من جند معاوية ـ أن ير فعه على رمحه، فر فعت

<sup>(</sup>۱) يقال ظهر عنه المار اذا لم يعلق به و بنا عنه ، وتوله : و تالمك شكة ... المخ عجز بيت لابي ذؤ يب الهذلي ، وصدره : وعبرها الواشون أني أحبها .

<sup>(</sup> ٢ ) الظنة : التهمة . وصدر هذا البيت : وكم سقت في آثاركم .ن نصيحة .

<sup>(</sup>٣) أخوه حنظلة ، وخاله الوليد بن عتبة ، وجده : عتبة بن ربيعة .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : القلقشندى : صبح الاعدى ج ا ص ٢٢٨ ـ ٢٣١ ، النويرى : تهاية الأرب ج ٧ ص ٢٣٧ ـ ٢٣٢ ، النويرى

المصاحف؛ ورضى أصحاب على أن يرضوا بكتاب الله حكما. وبذلك كسر عمرو من حدة جند على ، وفرق بينهم ، وفت فى عضدهم ، فكفوا عن القتال . ولم تجد نصائح على نفعا حين قال لأصحابه : إن ذلك لم يكن إلا خديعة أرادوا بها أن يقضوا على وحدتكم .

ثم عقد التحكيم في شهر رمضان من سنة ٣٧ ه بعد أن اختار أهل الشام عمر و ابن العاص ، واختار أهل العراق أبا موسى الاشعرى ، وخلع أبو موسى عليا ومعاوية وخلع عمر وعليا وثبت صاحبه معاوية ، وأعطى هذا التحكيم الفرصة لجند الشام ؛ ليستأثر وابالام بعد أن انقسم جند على ، واعتزله الخوارج الذين ساروا نحو « المدائن » ، وانقسم المسلمون بذلك إلى ثلاثة أحزاب هى : شيعة بنى أمية ، وشيعة على ، والخوارج وهم أعداء الفريقين، يستحلون دماء هم ويرون أنهم خارجون على الدين ، ولكل من هذه الاحزاب أتباع يدينون برأيه فى الخلافة .

وعلى الرغم مما أحرزه على من نصر على الخوارج فى النهروان سنة ٣٨ه، انتزع معاوية بن أبى سفيان مصر من على، فسار عمر وبن العاص على رأس جيش من أهل الشام، و دخل الفسطاط، واختنى محمد بن أبى بكر، وكان على قد ولا "ه مصر فى رمضان سنة ٣٧ه، فأساء إلى العثمانية وعلى رأسهم معاوية بن حديج، وهدم دورهم وحبسهم، فبث ابن حديج العيون حتى اهتدوا إلى مكان ابن أبى بكر، فقتله ثم جعله فى جيفة حمار، وأحرقه بالنار (صفر سنة ٢٨ه).

وبعد أن تمت البيعة لعلى ، انتقل إلى الكوفة ، فلم تغير الخلافة ما اتصف به من البعد عن الهوى والزهد فى الدنيا والعمل للآخرة ابتغاء وجهالله ، بل كان البلس من اللباس إلا أخشنه . روى عن عبد الله بن أبى الهذيل قال :

ورأيت عليا عليه خرج وعليه قيص غليظ دارس؟ إذا مدكم قيصه بلغ الى الظفر، وإذا أرسله صار إلى نصف الساعد، وروى أبجر بن جرموز عن أبيه قال: ورأيت على بن أبي طالب يخرج من الكوفة وعليه قطريتان، (١) متزرا

<sup>(</sup>١) قطر وقطرية : نوع من البرود .

بالو احدة مترديا بالأخرى ، وإزاره إلى نصف الساق ، وهو يطوف في الأسواق، ومعهدرة يأمرهم بتقوى الله وصدق الحديث وحسن البيع والوفاء بالكيل والميزان.

كان على الخليفه يسوى بين الناس ، لا يحب أن يرى ببيت المال مالا إلا أنفقه على الفقراء والمحتاجين . روى أنه إذا ورد عليه مال لم يبق منه شيئا إلا قسمه ، ولا يترك في بيت المال منه إلا ما يعجز عن قسمته في يومه ذلك ، ويقول يادنيا غرى غيرى . كان لا يفرق في العطاء بين عربي أو عجمي أو بين قريب أو بعيد . « لم يكن يستأثر من الفي " بشيء ، ولا يخص به حميما ولا قريبا ، ولا يخص بالو لا يات إلا أهل الديانات والأمانات ، . إذا بلغه عن أحده خيانة كتب إليه: وقد جاء تكم موعظة من ربكم فأو فو ا الكيل و الميزان بالقسط ، ولا تبخسو ا الناس أشياء هم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين » .

وكان على يكتب لعامله فيقول: « احتفظ بما فى يديك من أعمالنا حتى نبعث إليك من يتسلمه منك. ثم يرفع طرفه إلى السماء فيقول : اللهم إنك تعلم أنى لم آمرهم بظلم خلقك ولابترك حقك.

وإلى على بن أبى طالب يرجع الفضل فى تنظيم الشرطة ، وهم الجندالذين يعتمد عليهم الخليفة فى استتباب الأمن ، وحفظ النظام، والقبض على الجناة والمفسدين . ولما نظم على الشرطة ، أطلق على رئيسها «صاحب الشرطة» .

اتصف على بن أبى طالب بالخصال الحميدة ، فقد نشأ فى بيت الرسول ، فأدب بآدابه العالية ، وتخلق بصفاته الكريمة . وكان أول من أسلم من الصبيان كا تقدم . وقد أحله الرسول من نفسه المحل اللائق به ، فعهد إليه بكثير من أمور المسلمين ، فأبلى فيها بلاء حسنا ، وأخلص فى نصرة الإسلام ، فعلاأمره و به ذكره ، و اشتهر بالشجاعة والبطولة . وليس أدل على ذلك من تعرضه للخطر فى الليلة التى هاجر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لبس ثوبه وبات فى فراشه ، مع أنه كان يعلم عزم المشركين على قتل الرسول فى تلك الليلة . كما اختاره الرسول لحل الراية فى غزوة خيبر .

وقد اشتهر على بالمروءة والوفاء واحترام العهود، والحرص على مال المسلمين. يدل على ذلك مانقله الطبرى عن أبى رافع خازن بيت المال فى عهد على قال: دخل على يوما وقد زينت ابنته، فرأى عليها لؤلؤة من بيت المال قد كان عرفها فقال: «من أين لها هذه؟ لله على أن أقطع يدها، فلما رأيت جده فى ذلك قلت: أنا «يا أمير المؤمنين، زينت بها ابنـة أخى، ومن أين كانت تقدر عليها لو لم أعطها؟ فسكت »:

وذكر صاحد الفخرى أن عقيل بن أبى طالب أخاعلى من أبيه وأمه طلب من بيت المال شيئا لم يكن له حق فيه ، فمنعه على وقال: « يا أخى ا ايس لك فى هذا المال غير ما أعطيتك ، ولكن اصبر حتى يجىء مالى وأعطيك ما تريد ، فلم يرض عقيلا هذا الجواب ، ففارق عليا وقصد معاوية بالشام . وكان على لا يعطى ولديه الحسن والحسن أكثر من حقها .

وقد عرف على كرم الله وجهه بالزهد والتقشف ؛ حتى لقد كان طعامه من أدنى أطعمة فقراء المسلمين . وقد ضرب المثل بالعسل والخبز النقى فقال فى بعض كلامه : ولو شئت لاهتديت إلى مصنى هذا العسل بلباب هذا البر . ومن أحسن ما أنر عن على أنه أعطى غلامه دراهم ليشترى بها أو بين متفاوتى القيمة . فلما أحضرهما ، أعطاه أرقها نسيجا وأغلاهما قيمة ، وحفظ لنفسه الآخر ، وقال له : أنت أحق منى بأجو دهما ، لأنك شاب وتميل نفسك للتجمل ، أما أنا فقد كبرت .

وكان يرجع إلى على في كثير من مسائل الدين ، وتفسير القرآن ، ورواية الحديث ، ومسائل الميراث ، والمشكل من القضايا . كان على يقول : «سلونى سلونى عن كتاب الله تعالى ، فوالله مامن آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أم نهار في سهل أو جبل! » وكان على مضرب الأمثال في الفصاحة ، كاكان أشعر الخلفاء الراشدين ، أخرج السيوطى عن الشعبي قال : «كان أبو بكر يقول الشعر ، وكان عمر يقول الشعر ، وكان عمر يقول الشعر ، وكان عثمان يقول الشعر ! وكان على أشعر الثلاثة . »

وقد ضرب على بسهم وافر في العلم ، حتى لقد لقب قاضي الأئمة . وكان إماما

عالما متحريا في الأخذ ، بحيث أنه يستحلف من يحدثه بالحديث، . . روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كارواه عن أبي بكر وعمر . وكان على يقدر العلماء وينزلهم من نفسه منزلة رفيعة . وقد بلغ من رجاحة عقله ، وسعة اطلاعه ، وإلمامه بالثقافة الإسلامية ، أنه عَمر ف العلم معرفة المتمكن منه ، حين قال : الناس ثلاثة : فعالم ربناني ، وعالم متعلم ، على سبيل نجاة ، وهمج رعاة أتباع كل ناعق ، يميلون مع كل ريح ، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق . العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، العلم يزكو على العمل ، والمال تنقصه المال ، العلم يواند ، وحتيل الأحدوثة بعد وفاته ، وصنيعة نفقة المال تُولَى بزوال صاحبه . مات خرزان الأموال وهم أحياه ، والعلماء باقون ما بق الدهر ، أعيانهم مفقودة ، وأمثالهم في القلوب موجودة ، ثم أشار بيده إلى صدره وقال : علما ولو أصبت له حمله ، بلى ! أصبته لقنا غير مأمون عليه ، يستعمل آلة الدين للدنيا ، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده » .

وكان على كرم الله وجهه من أئمة علماء المدينة ، تشد إليه الرحال ، و نضرب آباط الإبل التماسا لعلمه وفضله . روى عن قبس بن عباد قال : دخلت المدينة ألتمس العلم والشرف ، فرأيت رجلا عليه بردان ، له ضفير تان ، واضعا يده على عاتق عمر ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : على بن أبي طالب. وقد عرف على الفقيه ووضح معالم رسالته خير توضيح حين قال : ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه ، مَن لم يُتَنظ الناس من رحمة الله ، ولم يُرتخص لهم في معاصي الله ، ولم يؤمنهم مكر الله . كارسم على الطريق لرواة الحديث فقال : حد ثوا الناس بما يعرفون ، ودعوا ما ينكرون؛ أتحبون أن يُكذَب الله ورسوله ؟ لذلك نهي عن رواية المنكر، وحث على رواية الحديث بالمشهور ، وهذا أصل كبير في أصول رواية الحديث .

وبينهاكان على كرم الله وجهه يعانى الشدائد من الخوارج الذين انفضوا من حوله ، استولى معاوية بن أبى سفيان على مصر ، وأخذ يدعو إلى نفسه بالخلافة،

فجمع على جيشا لقتال معاوية . ولم يكد هذا الجيش يتحرك حتى طعن عبدالرحمن. ابن ملجدم الخارجي عليا بسيف مسموم .

اجتمع ابن ملجم برجلين من الخوارج ، وتذاكروا إخوانهم الذين قتلهم على في موقعة السَّهُ الله واتفقوا على أن يفتل كل منهم واحدا من ثلاثة اعقدوا أنهم كانوا مصدر ماحل بالمسلمين من الفرقة والخلاف ، وهم على بن أبي طالب ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص ، فقال ابن ملجم ؛ أنا أكفيكم عليا ، وقال الآخر: أنا أكفيكم معاوية ، وقال الثالث: أنا أكفيكم عمرا. وقد قيل إن ابن ملجم رأى امرأة جميلة من بنات الخوارج وأغرم بها وخطبها ، فطلبت إليه فيها طلبت أن يقتل على بن أبي طالب ، فقال لها : ماجئت إلا لقتله ، ووعدها بأن يقتله . وأما الخارج الآخر فإنه مضى إلى معاوية ، فقعد له حتى خرج فضر به بالسيف على فأنه مضى إلى معاوية ، فقعد له حتى خرج فضر به بالسيف على فأنه مضى الى مصر لقتل عمرو بن العاص الذى لم يخرج لمرضه ، وأناب خارجة فإنه مضى الن صلاة الصبح ، فقتله هذا الخارج ، فقتله عمرو .

كان على كرم الله وجهه يحسن إلى ابن ملجم. فلما جاء شهر رمضان مرب سنة أربعين للهجرة ،كان على يفطر ليلة عند الحسن ، وليلة عند الحسين ، وليلة عند المسين ، وليلة عند المسين وليلة بن جعفر الطيار . وقد أثر عنه أنه كان إذا أكل لايزيدعلى ثلاث لقيمات ويقول : إنما هي ليلة أوليلتان ويأتي أمر الله وأنا خيص . ولماأقبل وقت صلاة الفجر خرج على من داره ومضي إلى المسجد وجعل ينادي :الصلاة يرحمكم الله . فضر به ابن ملجم بالسيف على رأسه وقال : الحكم لله لالك ياعلى وصاح الناس وماجوا وهرب ابن ملجم ، فقال على " : لا يفو تكم الرجل ، وضيت وأدخل أمير المؤمنين داره ، وأحضر ابن ملجم عنده ، فقال له : ياعدو الله ! وألم أحسن إليك ؟ قال : بلى ! قال فما حملك على هذا ؟ قال : شحذته أربعين صباحا، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه ، فقال على : لاأراك إلا مقتولا به ولا أراك وسألت الله أن يقتل به شر خلقه ، فقال على : لاأراك إلا مقتولا به ولا أراك

إلا من شر خلق الله ، ثم قال: النفس بالنفس ، إن هلكت فاقتلوه كما قتلنى . وإن بقيت رأيت فيه رأيى ، يابنى عبد المطلب ! لا تجم عدُو امن كل صوئب، تقولون قد أمير المؤمنين ؛ ألا لا يقتلن في إلا قاتلى ، ثم التفت إلى ابنه الحسن وقال : انظر ياحسن! إذا أنا مت من ضربتي هذه ، فاضربه ضربة بضربة ، ولا تمثلت بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلوات الله عليه يقول : إياكم والمشتلة ولو بالكلب العقور . ثم وسي بنيه بتقوى الله تعالى ، وبإقامة الصلاة لوقتها ، وإيتاء الزكاة عند محلم الوضوء ، وغفر الذنب ، وكظم الغيظ ، وصلة الرسم من الحروف ، والتبست للأمر ، والتعاهد للقرآن ، وحسن الجوار ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، واجتناب الفواحش ، ثم كتب وصيته ، ولم ينطق إلا بعبارة : لاإله إلا الله حتى قبض عليه السلام .

ذكر صاحب كتاب الفخرى أن عليا لما قبض ، أرسل ابنه الحسن إلى ابن ملجم ، فلما حضر قال للحسن: هل لك فى أمر؟ إنى والله قد أعطيت الله عهدا ألا أعاهد عهدا إلا وفيت به ، وإنى عاهدت الله أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهما ؛ فحل بيني وبين معاوية حتى أمضى فأقتله ، ولك عهد الله على أنى إن لم أقتله ، أو قتلت وسلمت ، أن أجىء إليك حتى أضع يدى فى يدك ، فقال الحسن: لا والله حتى تذوق النار ، ثم قتله .

وهكذافازهذا الخارجي بقتل على كرم الله و جهه، و انتهى بو فاته عهد الخلفاء الراشدين ولم يفز الذي ندب نفسه لقتل معاوية، و قتل عمر و بن بكر خارجة بن خداقة ظنامنه أنه قتل عمر الله و جهه فى السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين للهجرة، وغسله ابناه الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر، وكفن فى ثلاثة أثو اب، وكبر

عليه تسع تكبيرات.

وقال أبو الأسود الدؤلى فى رثاء على : ألا أبلغ مماوية بن حريب أفى شهر الصيام فَجَمَّتمونا قداتم خير من ركب المطايا

فلاقرَّتْ عيونُ الشّامتينا بخير الناس طُرَّا ﴿ أَجمعينا وركَّلها ومَنْ ركب السَّفينا ومَنْ لبس النعال ومن حَدَاها ومن قرأ المثانى والمُبِينا؟ تروج على بن أبى طالب كرم الله وجهه، فاطمة الزهر ا عبفت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد أنجب منها: الحسن، والحسين، سبطى الرسول وريحانته، وسيدى شباب أهل الجنة، ومحسنا وقد توفي صغيرا، وزينب الكبرى، وأم كاثوم الكبرى.

فلما توفيت فاطمة تزوج على أم البنين بنت حرام، فولدت له: العباس، وجعفرا، وعبد الله، وعثمان، وقد قتلوا مع الحسين بن على فى موقعة كربلاء سنة ٦١ه، ولم يبق منهم غير العباس. ثم تزوج على ليلى بنت مسعود، فولدت له عبيد الله وأبا بكر، وقيل إنها قتلامع الحسين أيضا. كا تزوج أسماء بنت عدميد سلا الحدثة مرية ، أم محمد بن أبى بكر، فأنجب منها: يحيى، وعونا، ومحمد الأصغر،

وقد قنل مع الحسين في كربلاء.

ثم تزوج على الصرباء ، وهى أم حبيب بنت ربيعة ، وكانت أم ولدمن السي الذى أصابه خالد بن الوليد حين غزا بنى تغلب ، فولدت الصهباء لعلى: عمر الذى عمر رحتى بلغ الخامسة والثمانين ، ورقية . كا تزوج أمامة بنت أبى العاص ، وهى ابنة زينب بنت الرسول ، فأنجب منها محمدا الأوسط . ومن نسائه خولة بنت جعفر الحنفية ، وفد أنجب منها ابنه محمد بن الحنفية ، ثم تزوج أم سعيد بنت عروق ابن مسعود ، فولدت له : أم الحسن ، ورحلة الدكبرى . ومن نساء على أيضا محياة بنت امرى ء القيس بن عدى ، وقد أنجب منها بنتا مات وهى صغيرة .

قضى على بعد أن بقى فى الخلافة خمس سنين، وكان فى نحو الستين من عمره، فرحم الله عليا، ورحم من ترحم عليه .حسبه من الخلافة أنه لم يترك إلا تمانمائة درهم بقيت من عطائه ،كان يعدها لخادم يشترى بها لأهله .

# ٥- أسامنرين زيد أصغر قائد في الإسلام

إلى القارئ نسوق مثلا من أروع الأمثلة التي ضربها الإسلام للحربة والإخاف والمساواة ، حين سوتى بين العبد والحر ، وبين الأبيض والأسود ، وظفر الموالى في صدر الإسلام بأسمى الرتب ، وتستموا أعلى المناصب . وكان منهم أسامة أبن زيد ، الذي ولى إمرة الجند ، ولمتًا يناهز الثامنة عشرة من عمره .

كان زيد بن حارثة أبو أسامة ، من أحرار العرب ، ينتهى نسبه إلى لوئى بن كعب . ومن عجيب الصدف ، أن أمه سعدى خرجت به لزيارة قومها بنى مَعْن ، وينها هم فى الطريق ، انقضت عليهم خيل بنى القنين بن جَسْر فأسروا زيدا ، وساقوه إلى سوق عكاظ ، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خُويلد بأربعهائة درهم . وظل زيد فى خدمة خديجة إلى أن تزوجت من الرسول صلى الله عليه وسلم ، فوهبت له زيدا ، وهو فى الثامنة من عمره . وقد وجد أبوه عليه و جندا شديدا ، وبكاه بقوله :

بَكَيتُ على زُيئهِ ولم أَدْرِ مَا فَعَلَ الْحَلَ الْحَلْمَ الْحَلَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحُمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْح

أحن إلى قومى وإن كنت نائياً بأني قطين البيت عند المشـــاعر فانطلقوا، فأعلموا أباه، ووصفوا له موضعه، فقدم مكة ، فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل هو في المسحد، فدخل عليه، فقال: ياابن عبد المطلب! ياابن سيد قومه! أنتم أهل حرم الله ، تفكرون العاني ، وتطعمون الأسير: جثنالك في ولدنا عندك ، فامنن علينا ، وأحسن في فدائه، فإنا سنرفع لك . قال: وما ذاك ؟ قالوا: زيد بن حارثة . فقال: أو غير ذلك ؟ ادعوه، فيروه ؛ فإن اختاركي فهو له كم بغير فداء ، وإن اختاري ، فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختاري فداء . فدعاه ، فقال: هل تعرف هؤلاء ؟ قال: نعم المختار على من اختاري فداء . فدعاه ، فقال: هل تعرف هؤلاء ؟ قال: فعم المختار على من اختاري فداء . فدعاه ، فقال: هل تعرف هؤلاء ؟ قال : فعم الواختر هما. فقال زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان الأب والعم! فقالوا: ويحك يازيد المختار العبودية على الحرية ؟ قال: قد رأيت من هذا الرجل فقال اشهدوا أن زيد البني رثني وأرثه . فلما رأى ذلك أبوه ، طابت نفسه وانصر ف فقال اشهدوا أن زيد البني من وأحد ينشر تعاليم الإسلام السمحة ، التي تسوى بين الناس على اختلاف أجناسهم ، وتجعل المؤمنسين إخوة ، لا تفاوت بينهم إلا بقدر ما يتفاضلون به من الحق .

وكان زيد من المسلمين الأولين ، حى لقد قيل إنه كان رابع أربعة دخلوا الإسلام أول من ذخل وقد شهد زيد غزوة بدر الكبرى ، وكان البشير الذى حمل إلى أهل المدينة أنباء انتصار الإسلام على الكفر . وشاء الرسول أن يعيب لزيد عن محبته له ، وحد به عليه ، فزوجه من مو لا ته وحاضنته أم أيمن ، فولدت له ابنه أسامة . بل لقد خصه الرسول بعطفه ، فزوجه من ابنة عمته زينب بنت جرش . قالت عائشة : ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سَرِيّة إلا أميّره عليها ، ولو بق لاستخلفه بعده . وروى الزهرى أن الرسول استخلف زيدا في بعض أسفاره .

فلا عجب إذا ظفر زيد، وهو أحد موالي الرسول، بعطف مولاه، وغدا

موضع ثقته ومحل رعايته ، حتى لقد أطلق عليه المسلمون : زيد بن محمد ، فأنزل الله عز وجل : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله )، فسمى زيد بن حارثة.

شبأسامة فى كنف الرسول، فكان أبوه زيد وأمه أم أيمن مو الى الرسول، فأفعم قلبه بحب النبى، وظفر بعطفه ومحبته كاكان أبوه من قبل. روى عبد الله ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن أسامة بن زيد لأحَبُّ الناس إلى ابن عمر أن يكون من صالحيكم، فاستوصوا به خيرا.

كان أسامة بن زيد من المسلمين الذين تخلفوا عن غزوة بدر الكبرى لأعذار خاصة ، فقد أبقاه الرسول صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن عفان ، لتمريض رقية بنت الرسول وزوجة عثمان التي دفنت في اليوم الذي أحرز فيه المسلمون النصر على المشركين ، فعدهما الرسول من البدريين وأفرد لـكل منهما سهمه من النفل .

وقد أراد أسامة أن يشترك فى غزوة أحد، ولكن الرسول ردّه لصغر سنه. وفى السنة الثامنة للهجرة، صحب الرسول حين غزا مكة، ودخل معه الكعبة، وقاتل بشجاعة فى غزوة حنين.

وكان أسامة حين استشهد أبوه فى الخامسة عشرة من عمره. فما كاد يبلغ الثامنة عشرة ، حتى رأى الرسول ، تكريما لذكرى أبيه ، أن يعقد لابنه اللواء ، ويسيره لفتال الروم ؛ ليأخذ بثأر أبيه وثأر من استشهد معه من المسلمين ، ويؤدب الروم الذين سخروا من دعوة الرسول ، واعتدوا على رسله ، وقتلوا أصحابه .

ثم مرض الرسول، وانتقل إلى جوار ربه، فرأى أسامة أن ينزل عن إمرة الجيش ليترك للخليفة الجديد حرية الاختيار. ولكن أنا بكر خليفة رسول الله أبى إلا أن تنفذ رغبة الرسول، فسير أسامة إلى مشارف الشام، لأنه رأى فى ذلك مناورة حربية وسياسية، تشعر أعداءهم فى الداخل والخارج بقوة الحكومة العربية وثبات مركزها، وقال العرب: لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش، فكفوا عن كثير بماكانوا يريدون أن يفعلوا.

ولكن تأمير أسامة في حياة الرسول لم ينل رضا بعض الصحابة ، ومن بينهم

عمر بن الخطاب، وذلك لصغر سنه، وحداثة عهده بفن الحرب والقتال. ولما علم الرسول الكريم بهذا الاعتراض، غضب أشد الغضب، وقال: قد بلغني أن أقو اما يقولون في إمارة أسامة، ولعمري لئن قالوا في إمارته، لقد قالوا في إمارة أبيه من قبله. وإن كان أبوه لخليقا للإمارة، وإنه لخليق لها.

ثم ثقل المرض على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، وانتقل إلى جوار ربه ، وجيش أسامة لم يبرح المدينة المنورة . وكان أسامة يعرف موقف بعض الصحابة من تأميره على الجيش، فطلب إلى عمر أن يستأدن أبا بكر، وكان قد بويع له بالخلافة ، فقال : رمعي وجوه الناس وحدهم ، ولا آمن على خليفة رسول الله و ثقُّـل رسول الله ، وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون » . ويبدو أن الانصاركانوا يعارضون في إمرة أسامة ، ويرون أن يولى على الجيش من هو أكبر سنا وأكثر تجربة . وكان عمر بن الخطاب يظاهرهم ويؤيدهم في هذا الرأى، ويرى أن أسامة لم يبلغ بعد السن ، ولمتحنكه التجارب الاضطلاع بهذا الأمر الخطير . ولكن أبا بكركان حريصا على تنفيذ أوامر الرسول ، فماكاد عمر ينهي إليه رغبة أسامة في اعتزال الإمرة ، حتى غضب غضبا شديدا ، ووثب على عمر ، فأخذ بلحيته ، وقال له : و ثكلتك أمك وعدمتك ياان الخطاب 1 استعمله رسولالله صلى الله عليه وسلم، وتأمرني أن أنزعه ؟ لو خطفتني الـكلاب، والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فخرج عمر إلى الناس ، فقالو ا له: ما صنعت ؟ فقال : امضوا ، ثكاته كم أمهاته مالقيت في سببكم من خليفة ر سول الله . هڪذا نفذت إرادة الرسول . وبتي أسامة أميرا على الجيش برغم اعتراض المعترضين ، وأسرع السلمون إلى الانضواء تحت لوائه ، مجاهدين في سبيل الله ونصرة دينه ، ومن بينهم عمر بن الخطاب نفسه .

وقد أراد أبوبكر أن يبالغ فى برأسامة وإكرامهوفاء لذكرى الرسول ، فخرج يشيّع جيشه وهو ماش ، وأسامة راكب ، فقال له أسامة : ياخليفة رسول الله التركبن أو لأنزلن فقال : والله لانزلت ولا أركب ، وما على إلاأن أ غبرقدى

ساعة في سبيل الله ، فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له، وسبعمائة درجة ترفع له ، وسبعمائة سيئة تمحى عنه . وبلغ من إكبار أبي بكر لأسامة أن قال له : إن رأيت أن تعينى بعمر ، فافعل فأذن له ، ثم وصاه أبو بكر فقال : لا تخونوا ولا تغدروا ، ولا تغلوا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ، ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا وتحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة هشمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا . وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوهم و ما فرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على قوم قد فحصوا أوساط ر ، وسهم ، وتركوا حولها مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقا . اندفعوا باسم الله ! وأوصى أسامة أن يفعل ماأمر به رسول الله .

هكذا شرع أبو بكر ـ وهو الخليفة الرشيد الأول للمسلمين ـ آداب القتال؛ فأوصاهم بالضعفاء خيرا، وحتهم على أن يؤهنوا الناس على أموالهم وأرواحهم، ولا يتعرضوا لشعائرهم الدينية . وكان أسامة ، ذلك الفتى اليافع ، والقائد الشاب ، والمسلم الورع ، خير من يقوم على تنفيذ هذه السياسة التى تتفق وما جا به الكتاب والسنة . وهو بحق يعتبر مثلا رائعا ، ضربه ذلك الدين السمح ، وذلك الذي الدين السمح ، وذلك الذي الدين المرون .

كانت غيبة أسامة في هذه الغزوة أربعين يوما ، عاد بعدها ظافرا منتصرا ، ليخف إلى نجدة الخليفة أنى بكر في حروب الردة الطاحنة ، حتى استرد الإسلام هيبته ؛ فحارب قبائل قضاعة ، وأغار على آبل ، وقضى أربعين يوما في حربه وجهاده . وقد بعث انتصار أسامة البشر في نفوس أهل المدينة ، بعد أن أحزنتهم حروب الردة . واعترت حملته هذه فاتحه للحملة التي وجهت لغزو بلاد الشام .

ولما عاد أسامة إلى المدينة المنورة. استخلفه أبو بكر عليهـا حين خرج إلى ذي قيصَّة حيث عقـــد أحد عشر لواء لقتال المرتدين.

وَلَمَا وَلَى عَمْرَ بِنَ الْحُطَابِ رَضَى الله عنه الْحَارَفَة ، أكرم مِن أكرمه رسول، الله وخليفته أبو بكر ، ففرض لأسامة بن زيد خمسة آلاف درهم ، و فرض لابنه عبدالله بن عمر ألفين ، فقال عبدالله : فضلت على أسامة ، وقد شهدت ما لم يشهد العقال عمر : إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك ، وأبوه أحب إلى رسول الله من أبيك .

4

ولما ولى عثمان الخلافة، قرب أسامة إليه، ووثق به. فلما اضطرب أمر الأمصار وأخذت الفتنة التي انتهت بقتل عثمان تُـطل برأسها، أرسل عثمان أسامة بن زيد إلى البصرة، ومحمد بن مَسلمَـة إلى الكوفة، وعبدالله بن عمر إلى الشام، وعمار بن ياسر إلى مصر، ليبحثوا عن أسباب هذا الاضطراب، ويقفوا على حقيقة الحال في البلاد الإسلامية.

ويظهر أن حب أسامة لعثمان، وحزنه لمصرعه، قد حمله على الامتناع عن اللبيعة لعلى بن أبى طالب فاعتزل السياسة، ورحل إلى دمشق، ثم عاد إلى المدينة. وقد قيل إن عليا لام أسامة على تخليه عن فصرته، فقال له: لو أدخلت يدك في فم تنين لأذ خلت يدى معها، ولكنك قد سمعت ماقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتلت ذلك الرجل الذي شهد أن لا إله إلا "الله.

كان أسامة يحفظ كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. روى عنه من الصحابة: أبو هُرَيرة ، وعبد الله بن عباس ، ومن كبار التابعين: أبو عثمان النهدى ، وأبو وائل.

وتوفى أسامة فى آخر أيام معاوية سنة ثمان وخمسين، وقيل سنة تسع وخمسين، فكان أول قائد تأمّر على جيش المسلمين وهو فى هذه السن المبكرة.

# ٦- صُهَنِي بِي بِنان

### « صُهَيْب سابق الروم »

كان العالم قائيل الإسلام يتطلع إلى ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين. ودلت الكتب الني أرسلها الرسول الكريم إلى الملوك والأمراء، دلالة واضحة على ما تردد ذكره في القرآن الكريم، من مطالبة الناس جميعا بقبول الإسلام، فقد قال الله تعالى في سورة ص: (إن هو إلا و ذكر المالمين، ولتعلم أن نبأه بعد حين)، وقال في سورة سبأ: (وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيراً ونذيرا)، وقال في ورة آل عماران: (ومن تنب تع غير الإسلام ديناً على أيقابل المخرة من الخاسرين).

وكان إسلام صُهَمَدُ بي مع من أسلم من غير العرب، دلالة واضعة على أن الإسلام لم يكن مقصورا على الجنس العربي، قبل أن يدور بخلد العرب أي شيء يتعلق بحياة الفتح والغزو بزمن طويل. يؤيد ذلك ماورد في القرآن الكريم من الآيات البينات، وما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

كان سنان بن مالك أبوصهيب (۱) من أحرار العرب، ينتهى نسبه إلى زيدمناة وكان سنان وأخوه يليان الأبُكة من قيبل كسرى فارس ، وكانت منازلهم على الردجلة بنواحى الموصل وأمه من بنى مالك بن عمرو بن تميم . على أن صهيباقد أسر على أيدى الروم وهو صغير ، فنشأ ببلادهم ، وتعلم لغتهم ، حتى كاد أن ينسى لغته العربية ، وصار ألسكن لا يستطيع أن يعبر عن آرائه فى عبارة عربية صحيحة ، ولذلك سمى الرومى . وقيل إن اسمه عُمهُ يُمهُ فيها الروم صهيبا ، لأنه كان

<sup>(</sup>۱) وقبل خالد بن عمرو بن عقبل، وقبل طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن جديم ان كمب بن سعد بن أسلم بن أوس بن زيد مناة بن النمر بن قاصد.

أحمر ، شديد الصهوبة تشوبه حمرة . وكان كثير شعر الرأس ، يخضب بالحناء .

ثم دارت الأيام بصهيب، فاشتراه رجل من قبيلة كلب، ثم باعه ؟ كة ، فاشتراه عبدالله بن جُـد عان بن عرو بن كعب بن سعد بن تَـيْم الذي عقدت قريش في داره حلف الفُضو ل الذي حضره الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قبل بعثته، وقد تحالفت قريش على أن تنتصف لكل من يفد على مكة متظلما من أذى أحد القرشيين، وفي رواية أخرى أن صهيبا هرب من الروم، فقدم مكة ، فالف ان جُـدعان.

ثم بعث الرسول الكريم، وأخذ ينشر تعاليم الإسلام التي تسوي بين الناس على اختلاف أجناسهم، وتجعل المؤمنين إخوة ، لااختلاف بينهم إلا بقدر ما يتفاضلون به من الحق وكان صهيب من المسلمين الأولين ، أسلم هو وعمار بن ياسر على يد الرسول في دار الأرقم بن أبي الأرقم ، الذي اتشخذت داره مركزا للدعوة الإسلامية سرا ، ولا تزال بمكة إلى اليوم . وكانت هذه الدار على جبل الصفا يؤمها الحجيج والغرباء . قال الرسول الكريم : السنباق أربعة : أنا سابق العرب ، وصُهمين سابق الروم ، وبلال سابق الحبشة ، وسائمان سابق الفرس . روى ابن عُهمين أن أول من أظهر إسلامه سبعة ، منهم صمه بين .

كان المسلمون يستخفون من قريش فى صلاتهم، وفى الدعوة إلى الإسلام. وكان المشركون كلما رأوهم فى صلاتهم سخروا منهم ومن عبادتهم، ونال صهيباً من السخرية مانال غيره من المسلمين.

كذلك كان صهيب من المستضعفين الذين أوذوا وعُدن بوا في سبيل الله ، فلم يزده ذلك إلا تمسكا بالإسلام وإخلاصاً له . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد ، جلس إليه المستضعفون من أصحابه : خباب ، وعمار ، وأبو فكيه يسار مولى صفوان بن أهية بني محرث ، وصهيب وأشباههم من المسلمين ، هزأت بهم قريش ، فقال بعضهم لبعض : «ولاء أصحابه كما ترون ، أهؤلاء مدن الله عليهم من بيننا بالهدى والحق ؟ لو كان ماجاء به محمد خديراً

ماسبقناهؤلاء إليه، وماختصهُ مالله بهدوننا . فأنزل الله تعالى في هؤلاء ، ومرف بينهم صُهينب ( ولانطئر ُدِ الذين يدْعُونَ رَبَّهُ مَ بالغَداة والعشي يُريدون وجهه ما علينك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطئر ُدههُ فتكون من الظالمين . وكذلك فتتنبا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ، أليس الله بأء لم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يرومنون بآياتنا فقل سلام عليم كتب ربكم على نفسه الرجمة أنه من عمل من عده وأصلح فإنه غَفور ورحيم) من عمل من عده وأصلح فإنه غَفور ورحيم) (سورة الأنعام ٢ : ٢٥ - ٥٤) .

وقف صهيب مع الرسول فى الوقت الذى قسدت له قريش بكل طريق ، تصدُّ الناسَ عن دعوته ، و تُحَمَّرُ من شأن المسلمين وتستهزى ، بهم؛ وكان صهيب من هؤ لا النفر القليل الذين آمنوا به وصدقوه .

ولما رأى الرسول ما أصاب أصحابه من البلاء ،أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة، وظل الرسول يجد في نشر الدعوة الإسلامية ، حتى أصبح بقاؤه في مكة محفوفا بالمخاطر ؛ ففكر في الهجرة إلى يثرب التي رحب أهلها بمقدمه . وبينها الرسول بقنباء في طريقه إلى يثرب ، لحق به على بن أبي طالب بعد أن رد الودائع التي كانت عند الرسول لأصحابها من أهل مكة ، وهاجر صهيب إلى المدينة مع على .

وقد روى أن صهيبا لما أراد الهجرة قال له كفار قريش: « أتيتنا صعلوكا (أى فقيرا) حقيرا، فكثر مالك عندنا، وبلغت الذى بلغت، ثم تريدأن تخرج عالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: يامعشر قريش! إنى من أرماكم، ولا تصلون إلى حتى أرميكم بكل سهم معى، ثم أضربكم بسينى . «أرأيتم إن جعلت لكم مالى أت خلون سبيلى ؟ قالوا: نعم! قال: فإنى جعلت لكم مالى . فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ربح صُهَيَبْ، ربح صهيب! فأنزل الله عز وجل على نبيه الكريم: (و مِن الناساس من يَـ نُـرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) .

دخل صهيب في دين الله وحسن إسلامه ، وأصبح من كبار الصحابة رضوان الله عليهم . وكان من أكثر المسلمين صحبة لارسول ، وأعلاهم مكانة عنده . وقد شهد المشاهد كلها مع الرسول . وكان من أحذق المسلمين في رمى السهام . روى عنه أنه قال : « لم يشهدرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا قط إلا كنت حاضره، ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضره ولم يسر يتة قط إلا كنت حاضرها، ولاغزا غزاة قط إلا كنت فيهاعن يمينه أو شماله ، وما خافوا أمامهم قط إلاكنت أمامهم ، ولا ماوراءهم إلا كنت وراءهم ، وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو قط ا » .

ولما انتقل الرسول إلى جوار ربه ، ظل صهيب على ولا ته للدعوة الإسلامية ، ووقف إلى جانب أبى بكر وعمر . روى البغوى عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : مخرجت مع عمر -تى دخلت على صهيب بالعالية ، فلما رآه صهيب قال : يا ناس يا ناس ! فقيال عمر : ماله يدعو الناس ؟ قلت : إنما يدعو غلامه يحتس ، فقال له : ما ياصهيب ! مافيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال : أراك تنتسب عربيا ، ولسانك أعمى باسم نبى ، و تبذر ما لك » . قال : أمّا تبذيرى مالى ، فما أنفقه إلا في حق ، وأما كنيتى ، فكنانها النبى صلى الله عليه وسلم ، وأما انتمائى إلى العرب فإن الروم سبنتنى صغيرا فأخذت لسانهم » .

ولما ضرب أبو لو لوءة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بخنجره ، أوصى عمر صهيبا بأن يصلى بالناس إلى أن يجتمع المسلمون على إمام . وكان عمر قد عين ستة من الصحابة الذين عرفوا بأهل الشورى ، لينتخبوا من بينهم خليفة . وظل صهيب يمل بالمسلمين حتى قضى عمر ، واستخلف عثمان بن عفان رضى الله عنه ، وصلى صهيب على جثمان عمر تنفيذا لوصيته . وإن إمامة صهيب المسلمين في الصلاة لتدل على مكانته من نفس الرسول ونفس عمر من بعده ، كا تدل على علو منزلته في الدين ، حتى إن الخليفة كان يؤم المسلمين بنفسه . والصلاة \_ كا نعلم \_ من أهم أركان الدين ، حتى إن الخليفة كان يؤم المسلمين بنفسه . كان صهيب من كبار الصحابة رضوان الله عليهم ، الذين لا زموا الرسول

فى المدينة ، وشهدوا معه المشاهد كلها . وقد اشتهر برواية الحديث . وروى عنه أولاده : حبيب ، وحمزة ، وصالح ، وصينى ، وعباد ، وعثمان ، ومحمد ، وروى عنه حفيده زياد بن صينى .

وكان عمر بن الخطاب يقدر صهيبا ويعرف مكانته من نفس الرسول. فلما أحس بدنو أجله، قال لصرب بيب: صلّ بالناس ثلاثة أيام ، وأدخل عليا ، وعمان. والزبير ، وسعدا ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة ، وأحضر عبد الله بن عمر ، وقم على رءوسهم . فان اجتمع خمسة ورضوا رجلا ، وأبى واحد ، فاشدخ رأسه (أو اضرب رأسه بالسيف) . وإن اتفق أربعة ، فرضوا رجلا منهم ، وأبى اثنان ، فاضرب رأسيها ، فإن رضى ثلاثة رجلا منهم ، وثلاثة رجلا منهم ، فأن لم يرضوا بحكم ابن عمر ، فأى الفريقين حكم له ، فليختاروا رجلا منهم . فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر ، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، واقتل الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس .

وهذا يدل على هذه المكانة السامية التي كان يتمتع بها صهيب ، حتى وثق به الخليفة، وأنابه عنه في إمامة المسلمين في الصلاة، وهي \_\_\_ كا نعلم \_ أهم أركان الدين ، حتى لقد اتخذ المسلمون من ندب الرسول أبا بكر ليصلى بالناس ، دلالة على ترشيحه للخلافة عن الرسول في حكم المسلمين ، وكذلك اختار عمر صهيباً لتنفيذ السياسة التي رسمها لانتخاب الخليفة خشية أن ينقسموا على أنفسهم ويتفرق شملهم ، ففوض إليه أن يقتل من يخرج على رأى الجماعة ، وأن يحسم هذا الخلاف ويحول دون الفرقة بين المسلمين . فانظر كيف رفع الإسلام من شأن المستضعف بين من غير العرب ، من أمثال صهيب بن سنان الذي احتل هدذه المكانة الرفيعة من نفس الرسول ومن نفوس خلفائه رضو ان الله علهم .

ويظهر أن صهيبا قد تقدمت به السن ، فآثر الدعة والهدو. ؛ فلم يشترك فى الحركات السياسية فى عهد عثمان وعلى . ولا غرو ، فقد أسلم قبل الهجرة بثلاث. عشرة سنة .

ذكر المؤرخون أن صهيبا مات فى عهد على بن أبى طالب ، وذلك فى السنة الثامنة والثلاثين للهجرة ، وقيل فى السنة التاسعة والثلاثين .

وهكذا عاصر صهيب الإسلام خمسيين سنة أو تزيد، وأدرك ما أصابه الرسول من نصر وظفر في سبيل نشرهذا الدين الحنيف، ووقف على مدى اتساع رقعة الدولة الإسلامية.

## ۷- عمارین باسر

### « صَبْراً آل ياسِر موعدكم الجنة »

أسلم عمار بن ياس بن عامر بن كنانة بن قيس المتذ حيجى من عنس من عرب الين القحطانيين مع صهيب بن سنان فى وقت واحد ، و نال من أذى قريش مانال غيره من المستضعفين الذين أوذوا وعذبوا فى سبيل الله . وكان هو وأبوه من السابقين الأولين .

قدم ياسر أبو عمار مكة مع أخويه الحارث ومالك فى طلب أخ رابع ، فرجع الحارث ومالك إلى اليمن ، وأقام ياسر بمكة وحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وتزوج أممة له يقال لها مسميّة ، فولدت له ابنه عمارا، فأصبح عمار حليف بني مخزوم .

والحليف والجار والمعتق من الموالى. فإذا خلع شخص من قبيلته لجريمـــة اقترفها ، اتصل بقبيلة أخرى ، فأصبحت له حقوق وعليه واجبات ، منهاأن يحمى المجير جاره ، ويراعى مركزه فى القبيلة . ويجرى على الحليف مايحرى على الجار. وقد أصبح عمار بولائه لبى مخزوم حليفا لهم ، كا فعل كثير من الاسر الفارسية التى أبرمت بينها وبين الاسر العربية عقود الموالاة ، للاحتماء بهـم والانتفاع بشرفهم وجاههم ، بعد أن دخلت بلادهم الفرس فى حوزة العرب.

لما ظهر الإسلام ، كان عمار بن ياسر من السابقين الأولين: أسلم هووصهيب على يد الرسول الكريم في دار الأرقم بن أبى الأرقم. قال عمار: لقيت صهيب ابن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقلت: ما تريد ؟ فقال: وما تريد أنت ؟ فقلت: أردت أن أدخل على محمد وأسمع كلامه ، فقال: وأنا أريد ذلك ، فدخلنا عليه ، فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وقد روى أن

أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله، وأبوبكر، وبلال ، و خباب (بن الأرت)، و صركيت ، وعمار ، وأمه سُماية .

كانعمار من المستضعفين، الذين سخر المشركون منهم ومن عبادتهم، والذين أو ذوا في سبيل الله . وكان مشركو قريش إذا حميت الرهضاء يخرجون عمار بن ياسر وأباه وأمه إلى الأبد طح ، وهي أرض مستوية بين مكة ومنى ، ويعذبونهم بحرها ، فيمر بهم الرسول فيقول : صبراً آل ياسر مو عدكم الجنة ا وكان أبو جهل إذا سمع بإسلام رجل من ذوى الشرف ، أنبه وقال : تركت دين أبيك وهو خير منك ، لنسفهن علمك، ولنفيلن أى لنقبحن و انخطئن رأ يك ولنضعت شرفك ، وإنكان تاجر اقالله : لنكسدن تجارتك و النهلك مالك ، وإنكان ضعيفا ضربه . ثم أمعن المشركون فى لنكسدن تجارتك و انهلكن مالك ، وإنكان ضعيفا ضربه . ثم أمعن المشركون فى تعذيب عمار ، بالحرتارة ، وبوضع الصخر على صدر ه تارة ثم بالتفريق تارة أخرى . نعم اكان المشركون يعذبون المسلم و يضربو نه و يعطشو نه ، حتى إنه كان لا يقدر على أن يستوى جالسا من شدة العذاب فيقولون له : اللات والعدر من يعمل بن من دون الله ، فيقول : نعم ا وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمار بن

يقدر على أن يستوى جالسا من شدة العذاب فيقولون له: اللات والعدر على الله عليه وسلم بعمار بن من دون الله ، فيقدول: نعم ا وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمار بن ياسر وهو يبكى ، فقال له الرسول: مالك؟ أخذك الكفار فغنطوك في الماء؟ فقلت: كذا وكذا؟ قال فإن عادوا فقل كما قلت . وكان الرسول يرق لعمار ولا بويه ، فيمر بهم وهم يعذبون، فيرحمهم ويستغفر لهم ويبشرهم بالجنة ، حتى إنه قال يوما: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت . روى ابن سعد قال: كان عمار بن ياسر يعدب حتى لا يدرى ما يقول ، وكذا صهيب ، وأبو قائد، وعامر بن فهيرة ، وفهم نزلت هذه الآية: (والذين هاجروا في الله من بعد ما فتسنوا).

لم يحتمل ياسر هذا العذاب، فمات من شدته، ولم تطق امراً ته سمية صبرا ، فأغلظت القول لابى جهل، فطعنها بحربة فما تت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وهكذا لتى آل ياسر مالاقوا من صنوف الأذى وألوان العنداب في سبيل نصرة الإسلام وإعلاء شأنه بين العرب.

ولما اشتد ايذاء المشركين المسلمين، أشار الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام

على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة . وقد قبل إن عمارا هاجر مع من هاجر إلى أرض الحبشة . ولما هاجر الرسول إلى يثرب ، سبقه عمار إليها، وبنى وهو فى طريقه مسجد قباء . وقد روى أنه قال : ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يد من أن نجعل له مكانا إذا استظل من قائلته ليستظل فيه ويصلى ، فجمع حجارة ، فكان أول هسجد بنى فى الإسلام ، وهو مسجد قباء .

وكذلك شارك عمار فى بناء مسجد الرسول بالمدينة . وكان كل واحد من المسلمين يحمل كيبنة . أما عمار فكان يحمل لبنتين لبنتين ، فقال : يارسول الله ! قتلونى ، يحملون على مالا يحملون .قالت أم سلمة زوج الرسول : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض و فرته بيده ، وكان رجلا جعدا ، وهو يقول : ويح ابن سمية اليسوا بالذين يقتلونك ، إنما تقتلك الفئة الباغية ، وارتجز على بن أبى طالب كرم الله وجهه :

لايستوى من يعمر المساجدا يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا

فأخذها عمار بن ياسر وصار يرتجز وهو يحمل اللبن . كاكان عمار يتغنى أثناء بناء المسجد : نحن المسلمين نبتني المساجد ، فيرجع عليه الرسول بعض غنائه فيقول : المساجد كما شارك عمار في حفر الحندق حول المدينة حتى كان الرسول يمسح التراب عنه .

كان عمار بن ياسر من المهاجرين الأواين ، الذين هجروا ديارهم وتركوا أموالهم في سبيل الله ، وقد عمل الرسول الكريم على تخفيف وطأة الهجرة عن هؤلاء المهاجرين، فآخى بدنهم وبين الأنصار، وآخى فيمن آخى بين عمار بن ياسر حليف بني مخزوم وحذيفة بن اليمان أخى بني عبس حليف بني عبد الأشهل ، وقيل إن الرسول آخى بين عمار بن ياسر وثابت بن قيس بن الشهاس أخى بلث حرث الخزرجي خطيب الرسول .

وقد اشترك عمار في الغزوات والسرايا ، وشهد المشاهد كلهامع الرسول عليه

أدين الصلاة والسلام . روى أنه شهد بَدْرا وأحدا والحندق ، كما شهد بيعة الرضوان التى بايع فيها المسلمون الرسول بالحدُدْ يبية \_ على تسعة أميال من مكة \_ حين شاع بينهم أن قريشا قتلت عثمان بن عفان . وقد نوه الله تعالى بشأن هذه البيعة فى قوله عز وجل فى سورة الفتح: (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما).

وكان لعهار أثر كبير في غزوة ذات الرقاع ، (١) التي خرج فيها الرسول من هذه بني محارب وبني ثعلبة في السنة الرابعة للهجرة . فلما انصرف الرسول من هذه الغزوة ، أصاب أحد المسلمين امر أقر رجل من المشركين . فلما انصرف الرسول أتى زوجها وكان غائبا ولما علم ، حلف ألا " ينتهى حتى يهريق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دما . وخرج يتبع أثر الرسول وكان قد نزل في مكان فقال : من رج كن يكلؤنا (٢) ليلتنا هذه ؟ وطلب رجلا من المهاجرين هو عمار بن ياسر ، ورجلا من الأنصار هو عبادة بن بشر ، فقالا : نحن يارسول الله أقال : فكونا بفم الشعب ، وكان الرسول وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادى . فلما خرج عمار وعباد إلى فم الشعب ، قال عبادلعار : أي الليل تحب أن أكفيكه أوله أو آخره ؟ قال : بل اكفني أوله . فاضطجع عمار فنام ، وقام عباد يصلى ، وأتي الرجل فضرب عبادا بسهم فنزعه عباد ، واستمر في صلاته ، ثم رماه الرجل بسهم أخر ، فنزعه عباد وأخذ في صلاته كذلك ، ثم رماه الرجل بسهم ثالث ، فنزعه عباد وأخذ في صلاته كذلك ، ثم رماه الرجل بسهم ثالث ، فنزعه عباد أول مارماك ؟ قال عباد: كنت في سورة أقرؤها ، فلم أحب فنزعه عباد أفلا تابع على الرمي ، ركعت ، فآذنك وأيم الله ، لولا أن أقطعها حتى أنفذها ؛ فلما تابع على الرمي ، ركعت ، فآذنك وأيم الله ، لولا أن أقطعها حتى أنفذها ؛ فلما تابع على الرمي ، ركعت ، فآذنك وأيم الله ، لولا أن

١ ــ من منازل بني ثعلبة علي مرحلتين من المدينة. وقدعرفت هذه الغزوة بذات الرقاع بشجرة كان يعبدها العرب في هذه الناحية . ذكر الطبرى ( ج ٣ ص ٣٩ ) أن هذه الغزوة سميت ذات الرقاع باسم جبل به سواد وبياض وحمرة.

۲ \_ أى يحرسنا ويحفظنا .

أضيع ثغرا أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه ، لقطع نفسى قبل أن. أقطعها أو أنفذها .

كان عمار بن ياسر من الصحابة الذين صحبوا الرسول فى غزوة تبوك ، التى دعا المسلمين فيها إلى غزو الروم فى السنة التاسعة للهجرة ، وخرج بالجيش فى طريق الشام ولكن المنافقين أخذوا يتنون العرب عن قتال الروم ، وقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكا أنا بكم غدا مقرنين فى الحبال إرجافا و ترهيبا للمسلمين. ووثق الرسول بعمار بن ياسر ، فأمره أن يلحق بالمسلمين ويستطلع رأيهم ، فانطلق إليم عمار وثناهم عن رأيهم ، فأتوا الرسول يعتذرون إليه بفضل تدخل عمار فى الأمر .

وكان عمار موضع تقدير الرسول ومحل ثقته ، لصدق إيمانه وإخلاصه للراسول وتمسكه بدعوته ، وحسن بلائه فى نصرة الدين. روى أن خالدا بن الوليد أغلظ لعمار ، فانطلق عمار يشكو إلى الرسول ، وجاء خالد وهو يشكو ، وأخذ يغلظ له القول ، والرسول ساكت لا يتكلم ؛ فبكى عمار وقال : يارسول الله ألا تراه ؟ فرفع الرسول رأسه وقال : من عادى عمارا عاداه الله ، ومن أبغض عمارا أبغضه الله ! قال خالد : فخرجت ، فما كان شيء أحب إلى من رضا عمار فلقيته فرضى مس

عرف عمر العمار إخلاصه وكفايته ، فولاه الكوفة وكتب إلى أهلها :

... أما بعد فإنى قد بعثت إليكم عمارا أميرا ، وعبد الله بن مسعود وزيرا ومعلما ، وهما من نجباء أصحاب، محمد فاقتدوا بهما ، .

ولكن أهل الكوفة ضايقوه وشكوه إلى عمر ، فعزله عنها . قبل إن عمر قال لعمار : أساءك عزلنا إياك؟ فقال له : أما إذ قلت ذاك ، فقد ساءنى حين استعملتنى وساءنى حين عزلتنى .

وكان عمار عن بايعوا عثمان بن عفان ، وكان موضع ثقة عثمان في مبدأ عهده . فلما اشتد استياء أهل الأمصار الإسلامية من عثمان ، ندب أربعة من الصحابة ايبحثوا أسباب هذا الاستياء ، ويقفوا على حقيقة الحال في هذه الأمصار ، فندب محمد بن مسلمة إلى الكوفة ، وأسامة بن زيد إلى البصرة ، وعبد الله بن عمر إلى الشام ، وعمار بن ياسر إلى مصر .

وعاد هؤلاء الذين ندبهم الخليفة إلا عمارا الذي استهاله الثائرون في مصر ، وساعدعلي ذلك ماكان من عثمان لعمار ، حيث أدّبه لقذف حصل بينه وبين عباس ابن عتبة بن أبي لهب . ويروى المؤرخون أن عمارا أخذ على عثمان أمورا ، وأنه اشترك مع لفيف من الصحابة في كتاب بعثوا به إلى عثمان يلومونه فيه ، وأقبل عمار على عثمان ، وقدم إليه الكتاب ، فقرأ عليه صدرا منه ، فشتمه عثمان وضربه برجليه . وكان عمار شيخا ضعيفا قد تقدمت به السن .

ولما قتل عثمان وطلب معاوية بدمه ، انضم عمار إلى على ، واشترك في موقعة الجل ، ثم صحبه في موقعة صفين ، وأبلي بلاء حسنا ، حتى إن الصحابة كانوا يتبعونه كأنه علم طم . وقد روى أنه كان يقول لهاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، وقد أحس بدنو أجله : ياهاشم ! تفر من الجنة ؟ الجنة تحت البارقة ، اليوم ألتى الأجنة محمدا وحزبه ، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا شعاب هجر لعلمت أنا على حق وأنهم على الباطل . وقال عمار : انتونى بشربة لبن! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن ، وشربها وقاتل حتى قتل . وكان عمره يومئذ أربعا وتسعين سنة ، ( وقيل ثلاث وتسعون ، وقيل إحدى وتسعون ) . ولما ضرب عمار قال : ادفنونى في ثيابى فإنى مخاصم . وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين ، ودفنه على بن أبي طالب في ثيابه ولم يغسله .

روى أهل الكوفة أنه صلى عليه وهو مذهبهم فى الشهيد أن يصلى عليه و لايغسل. وقد حزن على بن أبى طالب وأصحابه على قتل عمار حزنا شديدا و ثارت ثائرتهم ، وأدى ذلك إلى اشتداد القتال بين جند على وجند معاوية .

كان عمار بن ياسر من جلة أصحاب الرسول ، وكان من السابقين إلى الإسلام . وقد اشتهر برواية الحديث . روى عنه على بن أبى طالب ، وابن عباس ، وأبو موسى ، وجابر ، وأبو أمامة ، وأبو الطنفيل ، وغيرهم من الصحابة . كا روى عنه من التابعين ابنه محمد ، وعمار ، وابن المسيب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، ومحمد بن الحنفية ، وأبو وائل ، وعلقمة وغيرهم . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعمر ، واهتدوا بهدى عمار . وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماخرير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما » .

## ۸- سلمان افارسی

### « سَلِها نَ مِنَّا أَهِلَ البيت »

رحب الفرس بالعرب حباً في الخلاص من ظلم حكامهم، ورغبة في إعفائهم من الخدمة العسكرية، وأملا في تمتعهم بالحرية الدينية، لأن الإسلام كان يبيح المسلمين من يهود ومسيحيين، ومن زراد شتيين وصابئة وعبدة الأوثان والنار والحجارة، أن يتدينوا بما يرضون لأنفسهم من دين، على أن يدفعوا الجزية للمسلمين. كما رحب سكان المدن، وخاصة الصناع وأهل الحرف في فارس، الذين كان ينظر اليهم نظرة احتقار وازدراء، بالدين الإسلامي، لأنه يبيح لهم أن يتمتعوا بالحرية الدينية، التي تكفل لهم المساواة التامة مع غيرهم في الحقوق، وقد وجدوا السبيل إلى الإسلام سهلا ميسورا، لأن الفارسي يستطيع أن يحد في القرآن الكريم كثيرا من التعاليم الأساسية في ديانته القديمة، وإن كان ذلك بصورة مختلفة كثيرا. وثمة ناحية اجتماعية حبيبت إلى كبدار الفرس، وخاصة الدهاقين، وهم كبار الملاك، اعتناق الإسلام، لأن الأرض، وإن كانت قد أصحت ملكا للفاتحين من العرب لاستيلائهم عليها عنوة، قد تركوها للأهالي يزعونها، على أن يؤدوا جزءا من غلتها ضريبة عقارية تسمى الخراج. وكان يرعونها، على أن يؤدوا جزءا من غلتها ضريبة عقارية تسمى الخراج. وكان

كان سلمان من أهالى فارس ، من إحدى قرى أصبهان يقال لها « تجسى » . وكان أبوه « دهقان » هذه القرية ، وكان يحبه حبا جما ، حتى لقد بلغ من محبته إياه ، وإيثاره له ، وخوفه عليه ، أن حبسه فى داره كا تحبس الجارية . على أن هذا الفتى المدلل لم يضيع وقته وينصرف إلى حياة اللهو واللعب ، بل عكف على دراسة المجوسية دين آبائه وأجداده ، حتى كان سادن النارالذي يوقدها، ولا يتركها تخبو ساعة .

وكان لأبى سكلمان بناء فى داره ، فقال له يوما: يابنى ا قد شغلنى ماترى ، فانطلق إلى الضبعة ولاتحتبس فتشغلنى عن كل ضبعة بهمى بك ، .

وخرج سلمان ، فر "بكنيسة للنصارى وهم يصلون ، فأعجب بصلاتهم ، وسألهم عن أصل دينهم فقالوا: بالشام . وظل مع النصارى حتى غابت الشمس ، فاستبطأه أبوه وبعث رسلا في طلبه . فلما عاد سلمان قال له أبوه : يابنى ! قد بعثت إليك رسلا ، فقال: مررت بقوم يصلون في كنيسة ، فأعجبني ماراً يتمن أمرهم ، وعلمت أن دينهم خير من ديننا ، فقال له : يابنى ! دينك و دين آبائك خير من دينهم ! فساورت أباه الهواجس ، وخشى أن يفتتن ابنه عن دينه ، فقيده و حبسه في داره . لكنه احتال حتى اتصل بهؤ لاء النصارى ، وطلب إليهم أن يعلموه إذا قدم عليهم من الشام ركئب من تجار النصارى ، وعولوا على العودة إليها . فلما أخبروه بقرب رحيل هذا الركب ، ألقى القيد من رجله ، وخرج معهم حتى أتى الشام ، والتق مأحد أساقفتها .

لكن سلمان لم يعجب بسيرة هذا الأسقف، لأنه كان يكتنز الصدقة لنفسه ولا يعطيها المساكين، حتى جمع سبع قلال مملوءة ذهبا. ولما مات هذا الأسقف خلفه أسقف آخركان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. فألق الله عبه في قلب سلمان، فبقى معه حتى حضرته الوفاة، فقال له: أوصنى ا فذكر له رجلا بالموصل. فلما مات ذلك الأسقف، لحق بها سلمان، ولق ذلك الرجل، وكان زاهدا متعبدا، فمكث معه حتى حضرته الوفاة، فقال له سلمان: أوصنى! فدله على رجل بعَمتُورية، فبق معه، وأخذ منه غنما وبقرات. فلما حضرت فدلك الرجل الوفاة، سأله سلمان أن يرصيه، فقال: ولا أعلم أحدا اليوم على مثل ماكنا عليه، ولكن قد أظلك نبى يبعث بدين إبراهيم الحنيفية، مُهاجره (مكان هجرته) بأرض ذات نخل، وبه آيات وعلامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ولاعجب في ذلك، فقد بشر بعض رجال الدين في الشام بظهور ني جديد. فلما

ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب إلى بُـطـرى بالشام، وكان في الثانية عشرة من عمره، لمح فيه راهب يدعى تجـيراً، علامات النبوة على ماجاء في أن سأله عن أمور في نومه ويقظته، ورأى في بدنه علامات النبوة على ماجاء في كتب النصارى. وكتب هرقل إمبراطور الروم إلى صاحب إيلياء – وكان مرجعا في علم النجوم – يخبر، بأنه رأى من علم النجوم أن نبي آخر الزمان قد ظهر، ويسأله رأيه في ذلك.

رحل سلمان إلى جزيرة العرب مع ركب من قبيلة كلئب ببادية الشام، وفى وادى القرى باعوه لرجل يهودى، فأقام عنده حتى اشتراه يهودى آخر من بنى قريظة قدم به إلى يثرب، فظل يتعهد نخله حتى سمع بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة.

يقول سلمان: «فإنى لنى رأس نخلة ، إذ أقبل ابن عم اصاحبى ، فقال: إى فلان! قاتل الله بنى قيلة (أم الأوس والخزرج) ، مررت بهم آنفا ، وهم مجتمعون على رجل قادم عليهم من مكة يزعم أنه نبى ، فوالله ماهو إلا أن سمعتها ، فأخذنى القرر ورَجفت بى النخلة حتى كدت أن أسقط ، ونزلت سريعا وقلت : ماهذا الخبر ؟ فلكمنى صاحبى لكمة وقال : وما أنت وذاك ؟ أقبل على شأنك، فأقبلت على عملى حتى أمسيت ، فجمعت شيئا ، فأتبته به وهو يقباء عند أصحابه ، فقلت له : إنه قد بلغنى أنك رجل صالح ، ومعك رجال من أصحابك ذوو حاجة ، فرأيتكم أحق به ، فوضعته بين يديه ، فكف يده وقال الأصحابه . كلوا ، فأكلوا ، فقلت : هذه واحدة ورجعت .

« ولما دخل الرسول المدينة ، جمع سلمان شيئا وذهب به إليه ، وقال له : « أحببت كرامتك ، فأهديت لك هدية وليست بصدقة ، ومد يده ، فأكل وأكل أصحابه ، فقلت : هاتان اثنتان ؛ ورجعت فأتيته ، وقد تبع جنازة في بقيع الغرقد ، وحوله أصحابه ، فسلمت وتحولت أنظر إلى الحاتم في ظهره ، فعلم ماأردت ، فألق وداءه ، فرأيت الحاتم فقبلته وبكيت ، فأجلسني بين يديه ، فحدثته بشأني كله . . .

فأعبه ذلك وأحب أن يسمعه أصحابه ، ففاتني معه بدر وأحد لبقائي في الرق ، فقال لى كانب (١) ياسلمان عن نفسك ا فلم أزل بصاحبي حتى كاتبته على أن أغرس له الثمائة و دية (٢) وعلى أربعين أوقية من الذهب . فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعينوا أخاكم بالنحل! فأعانوني بالخمس والعشر حتى اجتمع لى ، فقال لى : نقر لها ، (٣) ولا تضع منها شيئا حتى أضعه بيدى . ففعلت فأعاني أصحابي حتى فرغت فأتيته ، فكنت آنه بالنخلة فيضعها ويستوى عليها ترابا ، فأنصر ف . والذي بعثه بالحق فما ماتت منها واحدة ، وبق الذهب ، فبيها هو قاعد ، إذ أتاه رجل من بالحق فما ماتت منها واحدة ، وبق الذهب ، فبيها هو قاعد ، إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابه من بعض المعادن ، (١) فقال اذع سلمان المسكين الفارسي المكاتب! فقال : أدّ هذه ! (٥) فقلت يارسول الله ! وأين تقع هذه عا على ؟ »

دخل سلمان الفارسي في دين الله ، وحسن إسلامه، وأصبح من كبار الصحابة، رضوان الله عليهم ، وشهد غزوة الخندق ، تلك الغزوة التي كان لها أثر بعيد في نصرة الدين ونشر الدعوة ، بعد أن أخذ اليهود الذين أجلاهم الرسول عن المدينة، بعد أن أفسدوا عليه كل شيء في حياة أهل المدينة بنفاقهم وعدم وفائهم بالعهود، وألبوا عليه سائر القبائل العربية ، وكانت قريش قد خرجت من غزوة أحد منتصرة ، وخيل إليها أنها هَزَمت المسلمين ، ولم يبق إلا أن تشن على الرسول.

ا - أجم فقهاء المسلمين على أن مكاتبة العبد مستحبة . و للامام أحمد بن حنبل فى رواية انهاء واحبة منى دعا العبد سيده اليها . وان للعبد التجارة ليحصل على ما يدفه من نجوم ( أتساط ) السكتا بة، وأن على سيده أن يتركه يشتغل أين شاء وفيماشاه . وإذا امتنع المسكات عن الاداء ومعه ما بق من المال المتفق عليه ، فالحنيفة تجبره على الاداء حرصا على تحريره . ويشترط الفقهاء أن تراعى فى عقد السكتابة حال الرقيق ، ولم يترك الاسلام فرصة من فرص التحرير الا انتهزها ، فسن طريقة التدبير رهى أن يوصى السيد بأن يسكون عبده حرا بعد موته .

٢ - يفتيح الواو وكسر الدال وتشديد الياء: المسيلة فاتت اليد طولا، تنقل من منهتها أأول.
 لتغرص في مكان صالح لها.

٣ ـــ ابحث لها في الأرض مواضع لتغوس فيها .

٤ \_ المادن: المناجم.

٥ - ادفع هذه عما عليك لمن كاتبك .

علميه الصلاة والسلام غارة أخرى فتقضى عليه نهائيا ، وعولوا على أن يحاصروا الرسول وجيشه فى داخل المدينة وفى خارجها ، وتهيأت الأحزاب للخروج إلى المدينة المنورة .

ولما اتصل بالرسول ماعزم عليه المشركون، أشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق شمالي المدينة، وكانت الجهات الأخرى محصنة بالجبال والنخيل والابنية، ليحولوا دون وصول العدو إليهم. فلما أمر رسول الله بحفره، أعجب المهاجرون والأنصار برأى سلمان، فقال المهاجرون: سلمان منا، وقال الأنصار: سلمان منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت.

ولم يكن العرب ذوى دراية بهذا النوع من الأعمال الحربية ، التى وقف عليها سلمان فى بلاد الفرس قبل ظهور الإسلام . حتى إن قريشا قد دهشت عندما رأته وقال قائلهم : والله إن هذه لمكيدة ماكانت العرب تكيدها . ولاعجب فى ذلك ، فقد كان اطول أمد الحصار أسوأ الأثر فى نفوس الأحزاب المتحالفة مع قريش ، كاكان لإخفاقها ورجوعها تجر أذيال الخيبة ، وتندب الآمال التى كانت تعلم بها ، أثر كبير فى سرعة انتشار الإسلام بين القبائل العربية . كاكان من أثر حفر هذا الخندق ، أن قريشا لم تعد تفكر فى غزو المدينة مرة أخرى ، وبلغ من اطمئنان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مناعة المدينة بعد حفر الخندق وانتصاره على المشركين ، أنه قال : « اليوم نغزوهم ولا يغزوننا » .

ولاريب أنه كان لتلك المشورة التي أشار بها سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر الأثر فى قوة الإسلام وانتشاره، وضعف روح المقاومة فى قريش، ثما جعل الدعوة الإسلامية تتجه إلى الاستقرار وتخرج من نصر إلى نصر.

كان إسلام سلمان فى السنة الأولى للهجرة، مبشرا بانتشار الإسلام فى خارج الجزيرة العربية، قبل أن يدور بخلد العرب أى شى يتعلق بفتح ماوراء هذه الجزيرة؛ فقد صرح الرسول فى وضوح وجلاء، بأن دعوة الإسلام ليست مقصورة على الجنس العربى، فقال مؤيدا دعوى عموم الرسالة للجنس البشرى:

إن بلالا أول ثمار الحبشة ، وصهببا أول ثمار الروم ، وسلمان أول ثمار الفرس . عرف سلمان بالمتفقه في الدين ، وروى عن الرسول كثيرا من الاحاديث ، لانه كان من أكثر المسلمين صحبة وأعلاهم مكانة عنده . عن أي ظبيان قال : « كنا مع سلمان الفارسي في غزاة ، فمر رجل وقد جني فاكهة ، فجعل يقسمها بين أصحابه ، فمر بسلمان نسبه ، فرد على سلمان وهو لا يعرفه ، فقيل له : هذا سلمان ، فرجع فجعل يعتذر إليه ، ثم قال له الرجل؛ ما يحل لنامن أهل الذمة يا أباعبدالله؟ قال : ثلاث : من عماك إلى هداك ، ومن فقرك إلى غناك . وإذا صحبت الصاحب منهم ، تأكل طعامه و يأكل طعامك ، ويركب دابتك وتركب دابته ، في أن لا تصرفه عن وجه بريده » .

روى سلمان عن الرسول قال: « من اغتسل يوم الجمعة ، فرَدَ طَهُ استطاع من الطهر ، ثم ادهن من دهنه أو من طيب بيته ، ولم يفرق بين اثنين ، فإذا خرج الإمام أنصت غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى » .

لم يتأثر سلمان بطيب أرومته وتدكلله و ترفه حين كان فى مَدْعَة الصبا . فقد تقلبت به الأحوال ، فأصبح عبدا نصرانيا بالمدينة ، ثم تحول إلى الإسلام ، فكان أول ثمار الفرس أو سابق الفرس كما تقدم ، وحسن إسلامه ، وحسنت صحبته للرسول حتى عده من آل البيت. فلما تقدمت به السن وأثقلت أعباء إمارة ، المدائن ، كاهله فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، زاد تقشفه وزهده فى الدنيا ، حتى كان يلبس الصوف ويركب الحمار ببرذعته بغير إكاف (ركاب) ، ويأكل خبز الشعير . ولا عجب فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأبوبكر وعمر رضوان الله عليهما ، لا يتأنقون فى ملبسهم ؟ فحذا عمالهم حذوهم مع مافتح وعمر رضوان الله عليهما ، لا يتأنقون فى ملبسهم ؟ فحذا عمالهم حذوهم مع مافتح

وكان سلمان من المُعَمَّرُين، حتى ذهب بعض إلى القول بأنه عاش مائتين وخمسين سنة بل ثلثمائة وخمسين. وهو قول بعيد عن التصديق. فليس من السهل إذن تحديد سنة ولادته. كذلك اختلف المؤرخون وأصحاب السير في سنة وفاته

فقيل إنه توفى فى خلافة عمر بن الخطاب، وقيل فى خلافة عثمان سنة خمس و ثلاثين، وقيل فى خلافة عثمان سنة عمر و ثلاثين، بيد أن وفاته فى خلافة عمر أقرب إلى الصواب .

وهكذا انتهت حياة سلمان في غيوض كما بدأت في غيوض ؛ فلم يذكر لنا المؤرخون شيئا ذاغناء عن حياته بعد الرسول ، برغم صحبته له ، وعلو مكانته عنده ، واشتراكه في نشر الدعوة وتفقهه في الدين، وكفايته في الإدارة . ومات مسلمان وقد ترك ثلاث بنات ، أقامت إحداهن بأصبهان ، وأقامت اثنتان بمصر .

## ٩- سعرب عُباده الأنضاي

#### سيد الخزرج

ينهى سعدبن عبادة بن د ليم بن حارثة بن أبى حدريمة (١) بن ثعلبة بن طريف ابن الخبر رج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الانصارى الساعدى ، إلى قبيلة الخزرج التى ترجع فى أصلها إلى عرب الجنوب ، ويكنى أبا ثابت ، وقيل أبا قيس . كان أهل يثوب من الاوس والخزرج قد ألفوا أفكار اليهود الدينية ، وما فيها من بَعْث وحساب وما بعدهما من جنة ونار وغير ذلك ، حتى أصبحوا أكثر استعدادا لفهم معنى نبوة الرسول الكريم من أهل مكة الوثنيين . وعرف أهل يشرب مبلغ الشبه بين تعاليم الرسول ، وبين من توعدهم به اليهود من بعث الرسول : يقومون بنصرته ، ويستأثرون به على خصومهم . لذلك بادر أهل يشرب من العرب إلى تصديق الرسول ، حتى لا يسبقهم هؤ لا اليهود إلى اتباعه ، فيقتلوهم من العرب إلى تصديق الرسول ، حتى لا يسبقهم هؤ لا اليهود إلى اتباعه ، فيقتلوهم من العرب إلى تصديق الرسول ، حتى لا يسبقهم هؤ لا اليهود إلى اتباعه ، فيقتلوهم من العرب إلى تصديق الرسول ، حتى لا يسبقهم هؤ لا اليهود إلى اتباعه ، فيقتلوهم من العرب إلى تصديق الرسول ، حتى لا يسبقهم هؤ لا عاد وإرم .

ووجد الأوس والخزرج فى شخصية الرسول أمنيتهم ، لانه كان من أكرم. بيوتات قريش وساداتها ، ثم هو ابن آمنه التى تنتسب إلى بنى النجار ، أحدبطون الخزرج ، وهو نبى كريم ، يستطيعون أن يطاولوا به اليهو د بما ينزل عليه من. وحى ، كما يستطيع هو أن يجمعهم تحت لوائه .

كان الاوس والخزرج يتنازعان الرياسة ، وقد وقعت بينهما الحروب بسبب. المنافسة : فلما حلت الهزيمة بالخزرج يوم بُعاث،أصبحوا أكثراستعدادا لقبول الإسلام . ومن ثم كانوا ينشدون حليفا يوحد كلمتهم هم والاوس ، أو يساعدهم

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء المهملة وكسراازاى وبمدهاياء ثم ميم وهاء ، ونيل : حار ثة بن حزام بن حزيمة.

على النغلب على منافسيهم. فلما أقبل جماعة من الخزرج إلى مكة للحج فى الموسم التالى ليوم بعاث، لقيهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عند العقبة (١)، فأجابوا دعوته. ولما عادوا إلى يثرب، دعوا قومهم إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله.

وفى السنة الثانية عشرة من النبوة ، قدم مكة اثنا عشر رجلا من أهل يشرب، لقوا الرسول بالعقبة ، وبايعوه على ألايشركوا بالله شيئا ، ولايسرقوا ، ولايزنوا ، ولا يقتلوا أولادهم ، ولايأتوا بهتان ، ولايعصوه فى معروف . وفى السنة الثالثة عشرة من النبوة ، قدم مكة ثلاثة وسبعون شخصا من أهل يشرب الذين أسلموا حديثا ، وقد عقدوا العزم على أن يدعوا الرسول الكريم للهجرة إلى بلدهم ، ويبا يعوه على النبوة والزعامة عليهم ، فطلب منهم الرسول أن ينتخبوا من ببنهم ويبا يعوه على النبوة والزعامة عليهم ، فطلب منهم الرسول أن ينتخبوا من ببنهم عشر نقيبا ، فانتخبوا تسعة من الخزوج وثلاثة من الأوس .

كان سعد بن عبادة سيد بنى ساعدة ونقيبهم ، وكان من النقباء الذين إختارهم قومهم ، لعلو مكانتهم فيهم ، وارتفاع شأنهم بينهم ، ولأنهم يستطيعون أن يحملوا قومهم على قبول الدعوة وحماية الرسول ودفع أذى المعتدين عنه .

وكان سعد بن عبادة من أشد أهل يثرب تمسكا بدعوة الرسول، وأكثرهم استعدادا لنصرته والترحيب بمقدمه. بل لقد حرص على أن يكون له شرف استقبال الرسول فى داره، فلقيه مع المنذر بن عمرو فى رجال من بنى ساعدة، فقالوا: يارسول الله! هلم إلينا! إلى العدد والعدة والمنعة! فقال: خلوا سبيلها فقالوا: ياد سول الله المأمورة! فخلوا سبيلها، فانطلقت، حتى إذا بلغت دار بنى مالك ابن النجار، بركت على مَر بَد لغلامين يتيمين من بنى النجار، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فى دار أبى أيوب بن خالد بن زيد الانصارى.

على أن سعدا ، وإن لم ينل شرف نزول الرسول بداره ، حرص الحرص كله على إكرام وفادته ، والتعبير عن ولائه له ومحبته إياه ؛ فكان يحمل إليه كل

<sup>(</sup>١) هي منزل في طريق مكة علىمقر بة من مني .

يوم جَفنة علوءة ثريدًا أو لحما ، يبعث بها إليه فى المكان الذى يسير إليه . ولا عب فقد ضربت الأمثال بسعد بن عبادة وأهل بيته ، فى الجود والكرم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيس بن سعد بن عبادة : إنه من بيت جود. وقيل إن قريشا سمعوا صائحا يصبح ليلا على جبل أبى قبسيس عن سعد بن معد بن عبادة :

فإن يَسْلُم السَّعْنَدَانِ يُصَّنِيحُ مُحَمَّدُ

عكة لا يخشي خالف مخالف

فرعموا أنه يعنى سعد بن زيد مناة بن تميم وسعد هذيم من قضاعة ، فسمعوا في الليلة التالية قائلا يقول:

أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصراً وياسعد سعد الخررجين الغطارف أجيبا إلى داعى الهدي وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف على الله للطالب الهدي وان ثواب الله للطالب الهدي خنان أمن الفردوس في ذات زحارف حنان أمن الفردوس في ذات زحارف

فقالوا : هذا سعد بن مُعاذ وسعد بن عبادة .

اشتهر سعد وأبوه وجده وابنه بالجود والكرم، وقد بلغ من تقدير الرسول لسعد بن عبادة وآله أن قال: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة وروى ابن سيرين: كان أهل الصُّفة إذا أمسوا، انطلق الرجل بالواحد، والرجل بالاثنين، والرجل بالجماعة ؛ فأما سعد فكان ينطلق بثمانين . لذلك لا نعجب إذا رأينا الانصار يلقبون سعد بن عبادة: الكامل . كذلك اشتهر عن سعد أنه كان يحسن العوم والرمى .

كان سعد بن عبادة من رؤساء الأنصار وساداتهم، وكان سيد الخزرج غير منازع، حتى كان يحمل راية الأنصار في الحروب، وأبلي البلاء الحسن في الجهاد . ذكر

ابن الكلبي والمدائني والواقدي أنه شهد بدرا ، وإن كان ابن إسحق لم يذكره بين البدريين .

وكذلك اشترك سعد بن عبادة مع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب. وقد بلغ من شدة ثقة الرسول بسعد بن عبادة واعتماده عليه في أوقات الحرج ، أنه بعث بسعد بن عبادة سيد الخزرج ، وسعد بن معاذ سيد الأوس ، وعبد الله بن رواحة ، إلى بني قريظة من اليهود ليوافوه بأخبارهم ، بعد أن نمى إليه أنهم نقضوا ماتعاهدوا عليه مع المسلمين ، وقال لهم الرسول : انطلقوا حتى تنظروا أحق مابلغنا عرب هؤلاء القوم أم لا ! فإن كان حقا فالحنوا (١) لى لحنا أعرفه ، ولا تفتوا في أعضاد الناس (٢) ، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم، فاجهروا به للناس . ولما رأوا الغدر من اليهود ، عادوا وأخبروا الرسول ، فقال : الله أكبر! أبشروا يامعشر المسلمين !

ولما اشتد خوف المسلمين من انضام بنى قريظة إلى قريش وحلفائها الذين حاصروا المدينة ، فاوض الرسول قائدى غطفان فى قبول ثلث غلة المدينة ، على أن يكفا عن الحصار ، فقبلا . وتحدث الرسول إلى سعد بن معاذ سيدالأوس ، وسعد بن عبادة سيد الخزرج ، عن أمر ذلك الاتفاق ، فقالا ! يارسول الله ! إن كنت أمرت بشىء فانعله ، وإن كان غير ذلك ، فوالله ما نعطيهم إلا السيف . فقال رسول الله : لم أومر بشىء ، وإنما هو رأى أعرضه عليكما ، فقالا : يارسول الله ! ماطمعوا بذلك منا قط فى الجاهلية ، فكيف اليوم وقد هدانا الله بك ؟ فسر الني صلى الله عليه وسلم بقولها .

وكذلك اشترك سعد بن عبادة فى غزوة الفتح ، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته ، فمر بها على أبى سفيان ، وكان قد أسلم ، فقال له سعد : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشا . فلما مر رسول الله

<sup>(</sup>١) اللحن ، التورية أو الرمز ، بمعنى أن يخالف ظاهر الـكلام معناه .

<sup>(</sup> ۲ ) نت في عضده اذا ضيفه وأوهنه •

فى كتيبة من الأتصار، ناداه أبو سفيان: يارسول الله! أمرت بقتل قومك! وعم سعد أنه قاتلنا، فقال عثمان بن عفان، وعبدالرحمن بنعوف: يارسول الله! ما نأمن سعدا أن تكون منه صولة فى قريش. فقال رسول الله: يا أبا سفيان! اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا! ثم أخذ اللواء من سعد، وأعطاه ابنه قيسا، فأخذ اللواء ودخل به مكة .(١)

كان سعد بن عبادة غيورا شديد الغيرة على الإســــلام والضرب على أيدى المشركين . روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن سعدا لغيور ، وإنى لاغير من سعد ، والله أغير منا ، وغيرة الله أن تؤتى محارمه .

كان لسعد بن عبادة مواقف مشهودة فى حياة الرسول ، تدل على صدق إيمانه رشدة إخلاصه للرسول ، وتمسكه بدعوته . وقد ظهر هذا الإخلاص حين نزل الرسول عما كان له من بنى هوازن وأموالهم ، وظن الأنصار أنه أصبح فى غنى عنهم ، فأمر سعد بن عبادة أن يجمع له الأنصار ، وخطبهم خطبة بليغة ، أكد لهم فيها محبته إياهم ، وإيثارهم على غيرهم ، ودعا لهم ولابنائهم وأبناء أبنائهم ، فبكى الأنصار وعلى رأسهم سعد ، وطابت نفوسهم برضاء رسول الله عليهم ، وعدوا ذلك غنها عظيها .

على أن التنافس على الرياسة ، الذى ساد بين الأوس والخزرج قبل هجرة الرسول إلى المدينة ثم خبا فى حياة الرسول ، لم يلبث أن بعث إثر وفاته ، وطمع سعد فى الخلافة ، وجلس فى سقيفة بنى ساعدة حيث اجتمع الأنصار ، ورشح الخزرج سعد بن عبادة ، فقام فيهم خطيبا وقال : « يا معشر الأنصار ! لـ كم سابقة فى الدين وفي يلة فى الإسلام ليست لقبيلة من العرب . . . استبدوا بهـ ذا الأمر دون سائر الناس » .

ولما اتصل نبأ هذا الاجتماع بعمر بن الخطاب، أسرع مع أبىبكر وأبي عبيدة إلى السقيفة، وقام أبو بكر خطيبا، وأخذ يبرر موقف المهاجرين وأحقيتهم

<sup>(</sup>١) وقيل أعطاء الزبير بن الموام وقيل أمر عليا .

بالخلافة ، وقال : وأنتم يامعشر الانصار ، من لا ينكر فضلهم ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام ، رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله ، وجعل إليكم هجرته ، فيكم جلة أزواجه وأصحابه ، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم . فنحن الامراء وأنتم الوزراء ، لا تفتاتون بمشورة ، ولا تقضى دونكم الامور .

هنا تجلت النفس العربية والطبيعة القبلية : فالأنصار يخشون قريشا ، والمهاجرين إن استأثروا بالأمر دونهم ، وهم جميعا فيها بينهم يتوجسون ، وتخشى كل من الأوس والخزرج صاحبتها . وخشيت الأوس أن ينفرد الخزرج بالأمر ، فانضمت إلى المهاجرين . ثم قام عمر فبابع أبا بكر بالخلافة ، وتخلف سعد عن بيعته . ويظهر أنه انصرف عن السياسة والحرب ، وآثر الحياة الهادئة ، ورحل إلى الشام ، وأقام بحوران .

احتل سعد بن عبادة منزلة رفيعة فى قلب الرسول ، الذى كان يزوره فى داره ، ويُضئى عليه من مظاهر التقدير ما هو خليق به ؛ لسبقه إلى قبول الدعوة ، وأثره فى الجهاد . وقد روى عنه بعض كبار الصحابة كعبد الله بن عباس.

وروى سعد بن عبادة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مامن رجل تعلم القرآن ثم نسيه ، إلا لتى ربه وهو أجذم ، وما من أمير إلا أتى يوم القيامة مغلولا حتى يطلقه العدل » .

وقد روى عنه أولاده: قيس وسعيد وإسحاق، وحفيده شر-عبيل بن سعيد، ومن الصحابة: عبد الله بن عباس، وأمامة بن سهل.

مات سعد بن عبادة بحوران فى السنة الخامسة عشرة ، وذلك فى عهد عمر بن الخطاب ، وقيل إنه مات فى السنة الرابعة عشرة ، وقيل فى السنة السادسة عشرة . وقد روى أنه وجد ميتا على مغتسلة وقد اخضر جسده ، ولم يعلموا بنبأ موته ، حتى سمع بعض الغلمان قائلا يقول من بئر:

نَحْنُ قَتَلْنَا سيدَ الخيزُ رَج سيعدَ بنَ عُبُادة ~ 0 ~

فر ميناه

ن فلم نَخْط فؤاده

فلما سمع الغلمان ذلك ذعروا، فحفظوا ذلك اليوم، ثم وجدوا أنه اليوم، الذي مات فيه سعد بالشام . وقيل إن قبره بمكان يقال له المنيحة ، وهي قرية من غوطة دمشق ، ولا يزال المسلمون يفدون إلى هذا المكان لزيارة قبر سعد بن عبادة .

### ١٠- سعدين مُعادَ

#### سيدالأوس

كان سعد بن معاذ سيد الأوس ، من الأنصار الذين رحبوا بقدوم الرسول على بلدهم يَثرب ، واجتمعوا تحت لوائه ، وكان لهم أثر ملحوظ فى نشر الدعوة الإسلامية .

ينتسب سعد بن معاذبن النعمان بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأشهل ابن جُسُم بن الحارث بن الحزرج بن الثّبيت (١) إلى قبيلة الأوس ، التى هاجرت من بلاد الين على أثر انكسار سد مأرب ، وأمه كربشة بنت رافع من صحابة الرسول وأنصاره .

كان الأوس والخزرج من عرب يشرب ، أكثر استعدادا لقبول الدعسوة الإسلامية والإيمان بنبوة الرسول ، من قريش الوثنيين ، لأنهم ألفوا أفكار أهل الكتاب من بني قر يشظة وبني النسّضير . لذلك سارع أهل يشرب من العرب إلى الدخول في الإسلام ، حتى لا يسبقهم هؤلاء اليهود .

ولما حلت الهزيمة بالخزرج يوم بُعاث ، أقبل جماعة منهم للحج ، فيهم ستة من سادتهم . وكانوا ينشدون حليف التوحيد كلمتهم مع الأوس ، أو للتغلب عليهم ؛ إذ كان كل منهما يريد أن تكون له الرياسة ، فلقيهم الرسول عليه الصلاة والسلام عند العَقبة ، فسمعوا لدعوته وأجابوا .

ولما حل الموسم التالى ، وافى مكة اثنا عشر رجلا من أهل يثرب، لقدوا الرسول بالعقبة ، وبايعوه فى تلك الليلة . وقد سميت تلك البيعة بيعة النساء ، وبيعة العقبة الأولى . ثم أرسل الرسول مع أهل يثرب مُصْدَعَب بن عُمَير ،

١ ـ واسمه عمرو بن مالك بن الاوس الانصاري الاوسى .

وكان قد عاد أخيرا من الحبشة ، يقرئهم القرآن ، ويعلمهم الإسلام ، ويؤمهم في المسجد . وفي السنة الثالثة عشرة من النبوة ، اجتمع مصعب برسول الله بالعقبة بعد الحج ، واتخذ دار أسعد بن زرارة مقاما له ، وكان يجمع المسلمين للصلاة وقراءة القرآن في تلك الدار أحيانا ، وأحيانا أخرى في دار بني ظُـنفر في حي من أحياء يثرب ، حيث كانت تقم هذه الأسرة مع أسرة بني عبد الأشهل .

كان سعد بن معاذ (ابن خالة أسعد بن زرارة) وأسيَّد بن حُرضير شيخي بني. عبد الأشهل في ذلك الحين ، وقد حدثذات بوم أن كان مصعب جالسا مع أسعد ابن زرارة في دار بني ظفر ، وكانا مشغولين بنشر تعاليم الإسلام بين من دخاوا فيه حديثًا ؛ إذ قدم عليهم سعد بن معاذ ليعرف مكانهم ، وقال الأسيد بر. حُرضَ بِينَ الأَابِاللِّ النظلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دار ناليسفهاضعفاءنا، فازجرهما وانتهمها أن يأتيا دارنا، فإنه لو لا أن أسعد بن زرارة مني ماقد علمت، لكفيتك. عند ذلك تناول أسيد حربته، وانطلق إلى أسعد ومصعب ثم صاح مها: ماجاء بكما إلينا؟ أتسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كاست لكما في نفسيكما حاجة! فأجاب مصعب في هدوء: أوتجلس فتسمع ؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته فكف عنه أ. فركز أسيد حربته في الأرض، وجلس إليهما يسمع، ومصعب يشرح له قواعد الإسلام الأساسية ، ويقرأ بعض آيات من القرآن ، وصاح بعد برهة مأخوذا : كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ فأجابه مصعب: تغتسل فتطهّر ثوبك، ثم تشهد أن لا إله إلا الله، وأن مجمدا رسول الله. فاستجاب أسيد الساعته، وردد شهادة الإسلام، ثم قال: إن ورائى رجلا ــ يشير إلى سعد بن معاذ \_ إن اتبعكما لم يتخلف أحد من قومـــه ، وسأرسله إلى الآن.

عند ذلك انصر ف أسيد بن حضير ، ولم يلبث أن جاء سعد بن مه اذ ثائراً حنقا على أسعد بن زرارة لما قد مه لدعاة الإسلام من تأييد ، فرجا منه مصعب ألا يحكم على هذا الدين قبل أن ينظر فيه. عند تذرضي أن يصغى إلى كلام مصعب.

وسرعان ماأثر فيه ، وحمل الإقناع إلى قلبه / فدخل في الدين ، وأصبح من أعلام المسلمين . ثم رجع إلى قومه يلتهب حماسة وقال لهم : يابني عبد الأشهل اكيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا : سيدنا ، وأفضلنا رأيا ، وأيمننا نقيبة . فقال سعد كلمته المأثورة : فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله .ومنذ ذلك اليوم أسلم كل آل عبد الأشهل . وسرعان ما أصبحت السيادة إلى سعد بن معاذ على الأوس والخزرج جميعا ، وأسلم كثير من أهل يثرب ، حتى لم يبق دار من دورها إلا وفيها مسلمون ومسلمات فلا عجب إذا قيل إن سعد بن معاذ كان من أعظم الناس بركة في الإسلام .

من ذلك تبجلى مكانة سعد بن معاذ بين قومه ، وحسن أثره فى نشر الدين بينهم ، كما تتجلى قوة إيمانه وصدق عقيدته فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . ولا عجب فى ذلك ، فهو سيد بنى عبد الأشهل ، بل سيد الأنصار غير منازع . وهو أفضلهم رأيا وأبعدهم أثرا ، فى نصرة الإسلام ، وحماية الرسول ، ودفع أذى المعتدين عنه . ولاغرو فقد أصبح الرسول بعد إسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة على حد قول الشاعر :

فإن يَسْلَم السنَعند ان يُصْبِحُ مُحَمد عِلَق مُخالف مُخَالف عُكة لا يَخنشي خلاف مُخَالف

أبلى سعد بن معاذ البلاه الحسن فى الجهاد، فشهد بدرا وأحدا والخندق. فانالرسول لماسار إلى بدر، وأتاه خبر قدوم قريش، استشار الناس، فقال المقداد بن الأسود فأحسن، وكذلك أبو بكر وعمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الأنصار، لأنهم كثيرون، فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يارسول الله، قال: أجل ا قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك مو اثيقنا على السمع والطاعة. فامض يارسول الله الما أردت فنحن معك، فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هدا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا.

انا لصبر عند الحرب صدّق عنداللقاء ، لعل الله يريك فينا ماتقرّ به عينك ، فسر بنا على بركة الله . . . فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله وشجعه .

قام سعد مع نفر من الأنصار على حراسة الرسول فى غـروة بدر ، وكان يخاف أن يفاجئه المشركون ، فبالغ فى تشديد الحراسة عليه ، وظهر الجـد على وجهه ، فقـال له الرسول : والله لكأنك ياسعد تكره ما يصنع القـوم ، قال : أجل يارسول الله ! كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك ، فكان الإثخان فى القتل أحب إلى من استبقـاء الرجال . وكأنما أحب سعد بن معاذ أن يشـترى المسلمون أرواحهم ابتغاء الجهاد فى سبيل الله والقضاء على المشركين .

كذلك اشترك سعد بن معاذ مع الرسول في غزوة الخندق ــ وتُعرف أيضا بغزوة الأحراب. وبلغ من ثقة الرسول بسعد بن معاذ واعتماده عليه في أوقات الحرج والشدة؛ أن يبعث به \_ وهو يومئذ سيد الأوس \_ ، وبسعد بن عبادة سيد الخزرج ، وعبد الله بن رَواحة ؛ \_ إلى بني قرَيْ ظة من اليهود ؛ ليوافوه بأخبارهم بعد أن اتصل به أنهم نقضوا العهد الذي أخذوه على أنفسهم مع المسلمين . ثم أقبل سعد بن معاذ ومن معه إلى رسول الله ، فسلموا عليه وقالوا . عَضَلُ والقارة . (١) وأراد ولما اشتد خوف المسلمين من انضام بني قريظة إلى قريش وحلفائها لم وأراد الرسول أن يُـبشرم الصلح مع قائدى غطفان في قبول ثلث غلة المدينة على أن يكفا عن الحصار ، قال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة : يارسول الله ! أمر ا تحبه فنصنعه ؟ أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به ؟ أم شيئا تصنعه لنا ؟ قال : فوس واحدة وكالبوك (٢) من كل جانب ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم قوس واحدة وكالبوك (٢) من كل جانب ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما . فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله ! قد كنا نحن وهؤلاء القوم على إلى أمر ما . فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله ا قد كنا نحن وهؤلاء القوم على

<sup>(</sup>١) يعنى كندر عضل والقارة بأصحاب الرجيع الذين وفدوا على الرسول وطلبوا إليه أف يبعث إليه نفرا يعلمونهم الاسلام ، فبعث إليهم سنة من المسلمين ففدروا وذلك قبيل غزوة الآحراب في السنة الحامسة للهجرة ، والرجيع ماء لبنى لحيان بين مكة وعسفان .

<sup>(</sup>٢) أي التدوا عليكم .

الشرك بالله وعبادة الأوثان، لانعبد الله! ولانعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكاوا منها ثمرة إلا قرى (١) أو كينعا، فين أكرمنا الله بالإسلام، وهدانا له، وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا؟ والله مالنا بهذا من حاجة، والله لانعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك! فتناول سعد بن معاذ الصحيفة، فمحا ما فيها من كتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا.

جاهد سعد بن معاذ جهاد الأبطال فى غزوة الأحزاب التى تحالفت فيها قريش وغطفان وبنو قريظة من اليهود على المسلمين ، ورمى بسهم والمشركون يحاولون اختراق الحندق . وكانت أمسعد مع السيدة عائشة فى حصن بنى حارثة يوم الحندق ، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب ، فمر سعد وعليه درع له مقلصة قد خرجت ، ذراعه وفى مده حربة وهو يقول :

البَّتُ قليلا يَلْحَقُ الهَيْجا حَمَلُ (٢) لابأسَ بالموت إذا حانَ الاجَلُ

فقالت أم سعد: النّحق يا بنري ، قد والله أخر ت ، فقالت عائشة: يا أم سعد اوالله لو دد تأن درع سعد أسبغ بما هي ، ولم يلبث أن رماه عاصم بن عمرو بن قتادة بن حبان بن العرقة (٣) من بني عامر بن لؤى وقال له: خذها منى وأناابن العرقة ، قال سعد: عرق الله وجهك في النار! اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا ، فأبقى لها ، فإنه لاقوم أحب إلى أن أجاهد من قوم آذوا برسولك وكذبوه وأخرجوه ، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم ، فا جعله كي شهادة ، ولا تُحمد في حق تقور عيني في بني قريظة .

ولكن انتصار المسلمين في غزوة الخندق ، وما اكتنفها منطول أمدالحصار، وإن كان قد أنسى سعد بن معاذ آلامه ـ قد أثار حقده وموجدته على اليهود ،

<sup>(</sup>١) بكسر القاف: الطمام الذي يقدم الضيف.

<sup>(</sup>٢) حمل اسم رجل.

<sup>﴿</sup> ٣) قيل إن معرقة تسكني أم فاطمة ، حميت بذلك لطيب را تحتها .

الذي نقضوا العهد، ومالئوا الأعداء على المسلمين؛ وأبي الرسول إلا أن يؤدبهم ويحليهم عن المدينة . فلما وصل الرسول إلى المدينة ظهرا، أمر بلالا أن يؤذن في الناس: من كان سميعاً مطيعا، فلا يُصدَلمين العصر إلا ببني قريظة . فتلاحق المسلمون، وخرج على بن أبي طالب بالراية ، وكانت على حالها لم تشطو بعد . فلما رأى بنو قريظة جيش المسلمين، خارت قواهم وأيقنوا بالهلاك الم فتبره وا بما ارتكبوه من الغدر ، وسألوا الرسول العفو ، فأبي ذلك عليهم، وشدد الحصار خمسة وعشرين يوما حتى نزلوا على حكمه ، وسألوا حلفاءهم الأوس أن يتوسطوا في إطلاقهم ، كا توسط الخزرج في إطلاق حلفائهم من بن قيد نشقاع . فتو اثبت الأوس وقالوا: يارسول الله! إنهم كانوا موالينا ، فقال لهم الرسول: ألا ترضون يامعثر الأوس بسعد وهو جريح ، قالوا له : ياأبا عروا إن رسول الله قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم . فأخذ سعد عهد الله ومشاقه على الفريقين ، أن الحكم فيهم لمن حكم، فأجابوه ، وأجابه الرسول : أن نعم ! قال سعد : فإني أحكم بأن تقدل الرجال ، وتسبى الذرارى والنساء ليستعين بها المسلمون ، فقال له رسول الله : لقد حكمت فيهم بحكم الله .

أثر جرح سعد، في نفس الرسول وفي نفس أمه وسائر المسلمين تأثيرا بالغا، وأمر الرسول بأن يضرب له فسطاط في المسجد ليكون قريبا منه! وكان يعوده كل يوم مع أني بكر وعمر وسائر المسلمين. ولما حكم في بني قريظة ، انفجر جرحه ، وسأل دمه على رسول الله ، فقال أبو بكر : وانكسار طهر اه! فقال له الرسول : مَه ا فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون . وفاضت روح سعد بن معاذ ، فمات شهيدا بعد غزوة الخندق بشهر ، وذلك في السنة الخامسة للهجرة . ولما انصرف الرسول من جنازة سعد بن معاذ ، انحدرت دموعه على لحيته وهو عمل ما ، و ندبته أمه فقالت :

وَيلَ أَم سَعْدُ سَعْدًا بِراعةً وتَجْدا

وَيْلَ أُم سعدٍ سَعْدًا صراحةً وجِدًا

فقال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام : كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد . كان سعد صاحب مقامات في الإسلام ، وكان طويلا ضخها . قيل اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ، وقيل إنه نزل من الملائكة في جنازته سبعون ألف ماوطئوا الأرض قبل في وقال الرسول : لو نجا أحد من ضغطة القبر ، لنجا منها سعد بن معاذ .

وأثر عن سعد بن معاذ أنه قال: ثلاث أنا فيهن: رجل (يعني كما ينبغي)، وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس: ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا علمت أنه حق من الله عز وجل، ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بشيء غيرها حتى أقضيها، ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف عنها: قال سعيد بن المسيب: هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي .

# ١١-سعدين بي وفاص

#### أول من رمى بسهم في سبيل الله

يعد سعد بن أبى وقاص الصحابى الجليل من أبطال الجهاد فى الإسلام وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وآخر من توفى منهم ، وأول من أراق دما فى سبيل الله ، وأول من رمى بسهم فى سبيل الله ، وهو أحد الستة من رجال الشورى . وهو الذى قال عنه الرسول الكريم : هذا خالى فليرنى امرؤ خاله .

أما سعد فهو ابن مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤى بن فهر بن النضر بن كنانة القرشى . فهو ابن عم آمنة أم الرسول بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، ويجتمع نسبه هو وآمنه فى عبد مناف . وهو بذلك خال الرسول نسبا ، لأن أهل الأم أخوال . وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية ابن عبد شمس ، وقيل حمنة بنت عم أبى سفيان بن أمية . وبذلك يجمع سعد بين بيتين كريمين ، بيت هاشم ، وبيت عبد شمس اللذين كان لهما شأن عظيم فى تاريخ الإسلام والمسلين .

ولد سعد في هذا البيت العريق من بيوت مكة ، من أبوين شريفين ، ونشأ كما ينشأ أبناء سراة مكة وأشرافها وأصحاب الرأى فيها . فلما أشرقت شمس الرسالة المحمدية ، وخرج الرسول إلى أهل مكة مبشرا و نذيرا ، كان سعد قد بلغ السابعة عشرة من عمره ، فلى نداء الإسلام ، و دخل في دين الله . وقد روى عنه أنه قال: رأيت في المنام قبل أن أسلم ، كأني في ظلمة لا أبصر شيئاً ، إذ أضاء لي قمر فاتبعته ، فكأ في أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمر ، فأنظر إلى زيد بن حارثة ، وإلى على الن أبي طالب ، وإلى أبي بكر . وكأني أسألهم متى انتهيتم إلى ههنا ! قالوا : الساعة !

وبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا ، فلقيته فى شعدب و أجسياد ، ، وقد صلى العصر ، فأسلمت ، فما تقدمنى أحد إلا هم . وبذلك يكون سعد أول من أسلم من الفتيان .

تمسك سعد بدينه الجديد، وأنزله من نفسه منزلة رفيعة . وبما يؤيد ذلك ، أنه لما أسلم ، أتى أمه ، فقالت : ياسعد ا ماهذا الدين الذى أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتتُعيّر بى . فقال : وكان من أبر الناس بأمه : لا تفعلى ياأميّه ا فإنى لا أدع دينى . قال : فكثت يو ما وليلة لا تأكل ، فأصبحت وقد جهدت ، فقلت : والله لوكانت لك ألف نفس فخرجت نفسسا فأصبحت وقد جهدت ، فقلت : والله لوكانت لك ألف نفس فخرجت نفسسا تفسا ، ماتركت ديني هذا لشيء . فلما رأت ذلك أكلت وشربت ، فنزلت في ذلك الآية الكريمة : (وإن جاهداك على أن تنشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما . وصاحبهما في الدنيا معروفا) .

وإذا كان تمسك سعد بدينه ، قد بلغ به هذا الحد الذي جعله يستعذب الردى في سبيل عقيدته ، ويخوض المنايا ذ و دا عن دينه ، و دفاعا عن رأيه ، فلا نعجب إذا رأيناه من أكثر الصحابة حميّة وأوفرهم حماسا . فقد كان أصحاب الرسول الكريم في أول عهدهم بالإسلام ، إذا صلوا ، ذهبوا إلى الشّعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم . فبينا سعد في نفر من أصحاب الرسول في شعّب من شعاب مكة ، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين ، فناكروهم وعابوا عليهم دينهم حتى . قاتلوهم ، فاقتتلوا ، فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى (١) جمل فشجه ، فكان أول دم أريق في الإسلام .

وقد ظهرت بطولة سعد فى أوضح صورها فى يوم أحد، حين امتحن المسلمون فى دينهم، فصمد سعد، وصبر وصابر. روى أنه قال: كنا لنغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وما لنا طعام إلا ورق الحسلة وهذا السَّمَر. وقد بلغ من شدة بأسه فى القتال فى ذلك اليوم أن ناداه الرسول فقال: فداك أبى

<sup>(</sup>١) اللحي: عظم الحنك.

وأمى ا إرم أيها الغلام الحَزَّور (١) فقال على بن أبى طالب ما جمع رسول الله على الله عليه وسلم أباه وأمه لاحد إلا لسعد بن أبى وقاص .

كذلك شهد سعد بدرا والحندق ، كما شهد المشاهد كلهـا مع رسول الله صلى. الله عليه وسلم ، فكان أحـد العشرة من سادات الصحابة الذين أخبر عمـر بن. الخطاب رضى الله عنه ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تو فى وهو عنهم راض.

انتقل الرسول إلى جوار ربه ، وآلت الخلافة إلى أبى بكر ، ثم قبض أبو بكر وتمت البيعة لعمر بن الخطاب ، وكانت الجيوش الإسلامية قد أوغلت فى بلاد الفرس والروم ، فقد وجه أبو بكر جيشا إلى أطراف العراق بقيادة خالد بن الوليدو معه المئشى بن حارثة ، فانتصر على الفرس ، واستولى على الحيرة والأنبار . ولكن العرب ما لبثوا أن تقهقروا أمام جيش الفرس الكثيف ، الذى أعده يزد جرد الثالث ، آخر ملوك آل ساسان بقيادة رستم ، وارتدوا إلى أطراف الصحراء ، وكادت جهود المسلين تذهب هباء .

فلما ولى عمر الخلافة وزاد الاضطراب فى بلاد الفرس. كتب المثنى بن حارثة إلى عمر بذلك، وماكان من جلوس يزدجرد على العرش مع حداثة سنة، وحثه على انتهاز هذه الفرصة. وكان عمر قد اطمأن من ناحية الروم بعد هزيمتهم فى أجنادين سنة ١٥ ه، فوجه همه لغزو العراق. ودعا الناس لغزوها، وهو تن عليهم فتحها. وأراد أن يقود الجيوش بنفسه، ولكن بعض الصحابة أشاروا عليه بأن يبعث رجلا من كبار الصحابة، وأن يكون من ورائه يمده بالأمداد. فلما سمع عمر ذلك، صعد المنبر وقال: «أيها الناس ١ إلى كنت عازما على الحروج معكم، وإن ذوى اللب والرأى منكم قد صرفوني نحو هذا الرأى وأشاروا بأن أقيم وأبعث رجلا من الصحابة بتولى أمر الحرب.

وقد ادخرت الأيام سعدبن أبى وقاص، بطل «أحد» وحبيب الرسول الكريم، لينقذ كرامة العرب وكرامة الإسلام، فاختاره عمر وأثمره على الجيوش الجاربة.

<sup>(</sup>١) الغلام الحزور: اذا اشتد وقوي وخدم.

فى العراق ثم أوصاه بأن يترفق بالمسلمين فى سيرهم، وأن يريحهم يوما وليلة فى كل جمعـة ، وأن يذكى العيون بينه وبين العدو ، وأن يتخذ من قواده من يطمئن إلى نصحه .

وقد أعار سعد هذه النصياحة أذا مصغية ، فجعل ينتقل في الأراضي التي بين الحجاز والكوفة ، يستمع الأخبار ، ورسل عمر توافيه ، وكتبه تأتيه ، يشير فيها بآرائه ويمده بالجنود . ثم التق سعد برستم عند القادسية ، وكانت باب العراق ، في جيش يبلغ ثلاثين ألف مقاتل ، على حين كان جيش سعديتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف. وكان الفرس يضحكون من تبئل العرب ويشبهونها بالمغازل . وقد بعث سعد قبل بدء المعركة إلى رستم برسالة هذا نصها : إن الله بعث إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم ، فسعدنا بإجابته واتباعه ، وأمرنا بجهاد من خالف ديننا . ونحن ندعوك إلى عبادة الله وحده ، والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم ، فإن فعلت ، وإلا فالسيف بيننا وبينكم ، فقال رستم : والشمس والقمر لا يرتفع فعلت ، وإلا فالسيف بيننا وبينكم ، فقال رسول سعد : لا حول ولا قوة إلا فالضحى غدا حتى نقتلكم أجمعين ، فقال رسول سعد : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وكأنه سخر من رستم حين اغتر بقوته ، ولم يعبأ بما خبأته الأقدار .

وخاض سعد المعركة ، فحرج منها مظفرا منتصرا ، فأوقع بالفرس ، وأسر إحدى بنات كسرى ، وقتل عددا كبيرا من جنو درستم ، فاعتنق الإسلام دها قين الفلاليج والنهرين وبابل ونهر الملك وكوثى وغيرهم .

ثم كتب سعد إلى عمر يبشره بالفتح، فكنب إليه: قف مكانك، ولا تتبعهم، واقنع بهذا، واتخذ للمسلمين دار هجرة ومدينة يسكنونها، ولا تجعل بيني وينهم بحرا. فاختط سعد الكوفة، وبعث سلمان الفارسي وحدُذيفة بن اليمان يرتادان له موضعا تتو افر فيه هذه الشروط، فوقع اختيارهما على مكان غربي الفرات، على مقربة من الحيرة. وأقر الخليفة عمر هذا الاختيار، فنزل سعد بجنده في الكوفة، وذلك في المحرم سنة ١٧ه. وقد عسكر جند العرب في الخيام أولا، ثم بنوا بيوتا من القصب. وسرعان ما أتت علمها النار، فأمر عمر بأن تبني الدور

باللبن، فاختط أبوالهياج بن مالك الاسدى شوارعها وأزقتها، وأسس بهاجامعا ، وبني في مقدمته ظلة مقامة على أساطين من الرخام . وجعل العرب المسجد في وسط المدينة ، حيث تفرعت الطرق والدروب ، وبني في نهاية أحد هذه الطرق دار سعد بنأبي وقاص ، واتخذ فيهابيت المال . وأصبحت الكوفة قصبة العراق ، وأعظم مراكز العلم والسياسة والحرب في البلاد الإسلامية .

تُم توغل سعد في بلادالعراق، واستولى على « المدائن ، حاضرة بلادالفرس، بعد أن حاصرها شهرين ، وغنم العرب منها غنائم كثيرة ، منبينها بساط كسرى، وفر يزدجرد إلى حلوان، وحمل معه أمواله، وذلك كله بفضل عبقرية سعد في وضع الخطط ، وتسيير دفة الحرب، وما أوتيه من ضروب المهارة ، حتى أصبح

إتمام الفتح مهمة سهلة أمام العرب.

ولما أشرف عمر بن الخطاب على الموت ، جعل سعد بن أبي وقاص أحمد أصحاب الشوري الستة وقال: « إن ولى سعد الإمارة فذاك، وإلافأوصي الخليفة بعدى أن يستعمله ، فإني لم أعزله عن عجز ولاخيانه ، . فلما تمت البيعة لعثمان ن عفان ، عرف لسعد بن أبي وقاص فضله وإخلاصه في خدمة الإسلام والمسلمين، فولاه الكوفة ، وأطلق يده في شئون العراق ، لأنه أبصر بشئونها ، وأقدر على تنظيم أمورها بعد إتمام فتحها .

ثم قتل عثمان، واندلعت ألسنة الفتنة في العالم الإسلامي، فوقف سعد بن أبي وقاص من الطو اثف المتحاربة المتناحرة موقف المحايد، فلزم بيته، لأن أطراف النزاع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يخشى أن ينحاز إلى. فريق فيغضب الفريق الآخر ، فأراد أن يحتفظ بصداقتهم أجمعين ، فزهد في الخلافة ، وانقطع إلى الصوم والصلاة . فلما أراد ابنه عمر وابن أخيه هاشم بن عتبة أن يدعو إلى نفسه بالخلافة بعد مقتل عثمان، أبي وامتنع، فطمع فيهمعاوية، وكتب إليه أن يعينه على الطلب بدم عثمان ، فأجاب سعد مهذه الآبيات :

مُعَاوِيَ داؤكُ الداءُ العُياءُ وليس لِمَا تجيءُ به دَوَاءُ

أَيَدْ عُونِي أَبُو حَسَنٍ عَلَى فَلَم اردد عليه مايشاء وقلت له أعطني سَيْفاً قصيرا تمين به العداوة والو لاء أتطمع في الذي أعيا عليًا على ماقد طَمعْت به العفاء ليوم منه خير منك حيا وميتاً أنت للمرء الفداء

من هذا يتبين كيف أن سعد بن أبي وقاص ، قد جمع بين عطفيه أنبل الخلاق . وأكرم الخصال : طيب المنبت، ذكى الفؤاد ، ثابت الجنان ، مقداما ، صوّ واما ، قواما . إذا اشترك في الحرب ، اشتد على العدو ، ونافح عن الدين ، وذب عن الرسول . وقد ظهرت هذه الخلال الحميدة في جميع الغزوات التي شهدها سعد في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما ظهرت في المعارك الدامية التي خاض عمارها جند المسلمين ، نعم ! إن سعد بن أبي وقاص قد تجمع فيه كثير من الخصال .

قال أبو المنهال: سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معد يكرب عن خبر سعد ابن أبى وقاص فقال: متواضع فى خبائه ، عربى نمرته (١) ، أسد فى تاموره ، يعدل فى القضية ، ويقسم بالسوية ، ويبعد فى السرية ، ويعطف علينا عطف الأم البرقة ، وينقل إلينا حقنا نقل الذرة .

ولعمرى إن هذه لخصال القادة الفاتحين الذين خلد التاريخ ذكر اهم على مر السنين. فقد كان سعد القائد يعطف على جنوده عطف الأم على أبنائها ، حتى يكسب قلوبهم فيحبوه ، وإذا أحبوه أخلصوا له، وإذا أخلصوا له، وإذا أخلصوا له، كتب لهم النصر من عند ألله . كان سعد لا يفرق بين صغير أو كبير ، ولا بين عجمى ولا عربى ، الجميع سواسية كأسنان المشط . من تفوق في القتال وفي فيه ، نال الغنم الأكبر

والشرف الأعظم .

كان سعد بن أبي وقاص من سراة العرب: قيل إنه ابتنى داره بالعقيق، ووسع

<sup>(</sup> ١ ) النمرة كماء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الاعزاب.

فضاءها ، وجعل أعلاها شرفات . وقد ذكر المؤرخون أن عثمان بن عفان أقطع سعد بن أبى وقاص قرية هرمز .

روى سعد كثيراً من الأحاديث عن الرسول. وروى عنه أولاده : إبراهيم وعامر ومصعب وعمر وعائشة ، ومن الصحابة : عائشة أم المؤهنين ، وعبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر ، ومن كبار التابعين : سعيد بن المسيب وأبوعثمان النهدى وقيس بن أبي هازم وعلقمة والأحنف بن قيس .

وقد أسلم سعد وطلحة والزبير وعلى فى سنة واحدة ، ولذا كان سهمهم واحدا. وكان سعد مستجاب الدعوة . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : اللهم استجب لسعد إذا دعاك ، فكان لا يدعو إلااستجيبله . وقد روى أن أسعد أصحاب الرسول أربعة : عمر ، وعلى ، والزبير ، وسعد . وكان سعد من أحد الناس بصرا . رأى ذات يوم شيئا يزول ، فقال لمن معه . ترون شيئا قالوا : نرى شيئا كالطائر ، قال أرى راكبا على بعير ، ثم جاء بعد قليل عم سعد على بعير ، فقال سعد : اللهم إنا نعوذ بك من شر ماجاء به .

ثم شاء الله أن يختم هذه السيرة العطرة ، فحضرت سعد بن أبى وقاص الوفاة ، فدعا بخلق جبة له من صوف فقال : كفنونى فيها ، فإنى كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي على ، وإنما كنت أخبئها لهذا . وقيل إن تركته كانت مائتي ألف درهم وخمسين ألف درهم ووحمسين ألف درهم وخمسين ألف بنة سنة وخمسين ، وقيل سنة ثمان وخمسين ) وله من العمر أربع وخمسين ، وقيل سنة شمت وخمسين ، وقيل سنة ثمان وسبعون سنة .

### ١٢- خالدين الولب

#### دسف الله ،

نسوق إلى القارىء سيرة بطل من أشهر أبطال العرب والمسلمين، وقائد من أعظم قواد الفتوح الإسلامية، ظل يجاهد فى سبيل الله ونصرة دينه، حتى انتقل إلى جوار ربه، ذلك هو سيف الله خالد بن الوليد.

كان خالد من أشراف قريش فى الجاهلية والإسلام: فأبوه الوليد بن المغيرة ابن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، وأمه لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية ، وأخت ميمونة بنت الحارث زوج الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب عم الرسول ، وبذلك ينحد حالد من أشرف البيوتات العربية ، فهو ينتسب إلى الرسول ، وإلى عمه العباس وإلى بنى مخزوم ، وبنى هلال .

نشأ خالد مع أبناء الاشراف في مكة ، وكانت مركز حركة الحجاز التجارية والأدبية ، يفد إليها العرب من كل حدّب و صو ب ، أيام الحج والمواسم، فيتناقلون الآداب الاجتماعية ، ويتناشدون الأشعار الحماسية ، ويتحدثون بكرم أصلم وشرف محتدهم ، فتغرس كل هذه المظاهر في نفوس أطفالهم ، المواهب النادرة ، والحصال الكريمة ، وتدفع بهم إلى جليل الأعمال وأسمى الغايات .

ونشأ خالد كا نشأ فتيان الطبقة الراقية فى قريش ، فتعلم الفروسية ، وعرف بين قومه بالنجدة والبأس ، وقدر له قومه مواهبه وكفايته ، فأسندوا إليه والقُبَّة »، وكانوا يضربونها ويجمعون فيها مايجهزون به الجيش ، كما عهدوا إليه الإشراف على أعنه الخيل وقيادة الفرسان ؛ فكان بذلك المقدم على خيه ولم قريش في الحروب .

فلما ظهر الإسلام، وأصبح شيوخ قريش وشبابها من أشد النياس عداوة، له، كان خالد عن ناصب هذا الدين العداء. فني غزوة أحد ، انتهز خالد مخالفة المسلمين وصية الرسول إياهم بالثبات في أما كنهم حتى يعلن هو انتهاء القتال، وتحين خلو الجبل من الرماة، وأتى المسلمين من خلفهم ، وأعمل الرماح في ظهورهم، وقلب نصرهم هزيمة . ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وتلق المؤمنون في هذه الموقعة أنفع الدروس وأبعدها أثرا في حياتهم المستقبلة .

وهكذا ظل خالد على عدائه للإسلام، حتى إن الرسول لما خرج في السنة السادسة للهجرة للعمرة، وهي زيارة البيت الحرام في غير موسم الحج، وقف القرشيون في طريقه يمنعونه من دخول مكة. وقد قيل إن خالداكان على خيل المشركين في ذلك الوقت. وقد تم الاتفاق بين قريش والرسول على أن يرجع هذا العام من غير عمرة، ثم يأتى في العام التالى، فيلد خل مع أصحابه مكة، بعد أن تخرج منها قريش، ويقيمون بها ثلاثة أيام، ليس معهم من السلاح، إلا السيوف بالقررب، أي الأغهاد.

كان هذا الاتفاق في الواقع نصرا للمسلمين ، فقد أدركت قريش أن أمر الإسلام ظاهر لا محالة ، وكان المسلمون واثقين من وعد الله إياهم بفتح مكة ، وأدرك خالد أن انتصار المسلمين قد تكرر ، وأن أمره قد عظم في جميع البلاد العربية ، فقتلت سادات قريش ، ومات ذوو الحلم فيها ، كما أدرك أن أمر الإسلام سينتهي بالظفر ، وأن سقوط مكة قريب .

لذلك أسرع خالد، فأدرك الفرصة قبل فواتها، وعقد النية على الدخول في الإسلام، ووقف في قريش يقول: «لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر، وأن كلامه من كلام رب العالمين؛ في على كل ذي لب أن يتبعه.» وفزع عكرمة بن أبي جهل لما سمع، فرد قائلا: لقد صبوت ياخالد! يقال خالد: لمأصبُون، ولكني أسلمت، فقال عكرمة: والله إن كان أحق قريش فقال خالد: لمأصبُون، ولكني أسلمت، فقال عكرمة: والله إن كان أحق قريش ألا يتكام بهذا الكلام لأنه مت ، فقال خالد: ولم؟ فقال عكرمة: لأن محمدا وضع الا يتكام بهذا الكلام لأنه مت ، فقال خالد: ولم؟ فقال عكرمة : لأن محمدا وضع بهذا الكلام لأنه مت ، فقال خالد: ولم؟ فقال عكرمة : لأن محمدا وضع بهذا الكلام لأنه مت ، فقال خالد : ولم؟ فقال عكرمة : لأن محمدا وضع بهذا الكلام لانه مت ، فقال خالد : ولم؟ فقال عكرمة الله يتكام بهذا الكلام لأنه مت ، فقال خالد : ولم ؟ فقال عكرمة المناه المناه الكلام لأنه مت ، فقال خالد : ولم ؟ فقال عكرمة المناه بهذا الكلام لأنه مت ، فقال خالد : ولم ؟ فقال عكرمة المناه بهذا الكلام لأنه من المناه بهذا الكلام لأنه من المناه بهذا الكلام لأنه من المناه بهذا الكلام لأنه بهذا المناه بهذا الكلام لأنه بهذا الكلام لأنه بهذا الكلام لأنه بهذا الكلام لأنه بهذا الكلام لله بهذا الكلام لأنه بهذا المناه بهذا الكلام لأنه بهذا الكلام له بهذا الكلام لأنه بهذا الكلام لأنه بهذا الكلام لأنه بهذا الكلام لله بهذا الله بهذا الله بهذا الكلام لله بهذا الله بهذا الكلام لله بهذا الله بهذا الله

شرف أبيك حين جرح ، وقدُ تل عمك وابن عمك ببدر! فوالله ما كنت الأسلم ولاتكام بكلامك ياخالد. أما رأيت قريشا يريدون قتاله؟ فقال خالد: هذا أمر الجاهلية وحميتها ، لكنى والله أسلمت حين تبين لى الحق؛ وبعث خالد للنبى بأفراس ، كما بعث إليه بإقراره بالإسلام.

ولقد لتى خالد عمرو بن العاص، وهو مقبل من مكة يريد المدينة المنبورة، فقال عمرو: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسسم، وإن الرجل لنبى، أذ هب والله أسلم، فحتى متى؟ فقال عمرو: والله ماجئت إلا لأسلم. فقد ما على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد، فأسلم وبايع، ثم دنا عمر فأسلم وبايع.

كان خالد علما من أعلام الإسلام ، كاكان علما من أعلام الشرك من قبل ، ومازال بعد إسلامه موضع ثقة الرسول ، حتى إنه كان يوليه أعينة الخيل ، فيكون في مقدمتها . بعث الرسول إلى الغساسنة ، وكانوا من العرب الضاربين على حدود الشام ، رسو لا يدعوهم إلى الإسلام ، فقتلوه ، فأنفذ إليهم في السنة الثامنة للهجرة ، جيشا يتألف من ثلاثة آلاف مقاتل ، بقيادة مولاه زيد بن حارثة ، فلقيته جموع هرقل إمبراطور الروم عند مؤ تة ، وهي قرية من قرى البلقاء على حدود الشام . فأبلى زيد بلاء حسنا في الجهاد ، حتى استشهد في سبيل الله ، فتولى إمرة المسلمين عبد الله بن أبي رواحة ، فاستشهد ، فخلفه جعفر بن أبي طالب ، فلحق المسلمين عبد الله بن أبي رواحة ، فاستشهد ، فخلفه جعفر بن أبي طالب ، فلحق به ، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ، فأبلى في الجهاد ، حتى قال : لقد اند ق يو مئذ في يدى سبعة أسياف ، فما ثبت فيها إلا صفيحة يمانية .

وقد نزل الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم ، بخبر من استشهد من القـواد في هذه الغزاة ، فصعد المنبر ، وخطب المسلمين خطبة أخبرهم فيها بقتل زيد ومن خلفه فى قيادة الجيش ، إلى أن قال : ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ، خالد ابن الوليد ، ففتح الله عليه : فسمى خالد «سيف الله» .

ولما نقض أهل مكة الهدنة التي عقدت بينهم وبين الرسول في السنة السادسة

للهجرة ، وأغاروا على إحدى القبائل المحالفة للمسلمين ، استجارت هذه القبيلة بالرسول ، فساروا إلى مكة فى السنة الثامنة للهجرة ، فى عشرة آلاف من المسلمين، وكان حالد على جناح المسلمين الأيمن ، وقد أمره الرسول أن يدخل مكة من أسفلها ، فأ بلى فى القتال بلاء حسنا ، حتى إنه لم يقتل من جنده إلا اثنان .

ومازال الرسول عليه الصلاة والسلام يستعبن بخالد ، فأرسله إلى بنى جَذية من بنى عامر بن اؤى . وكان خالد على مقدمة جيش المسلمين فى غزوة حنين (سنة ٨ه) ، فجرخ فيها ، فعاده الرسول ، فنفث فى جرحه ، فبرأ . كما أرسله عليه الصلاة والسلام إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجدد ل ، فأسره وساقه إلى الرسول ، فصالحه على الجزية . ثم أرسله فى السنة العاشرة من الهجرة إلى بنى الحارث بن كعب ، فأسلموا على يديه .

هكذا حسن إسلام خالد ، فجاهد في سبيل الله ، واشتد تعلقه برسول الله، حتى لقد قيل إن الرسول حلق شعره في إحدى تحمراته . فاستبقالناس إلى شعره ، فسبق خالد إلى الناصية فأخذها ، واتخذ قلسوة جعل هذه الناصية في مقدمتها ، وأخذ يتبرك بها في حروبه . فما خاص معركة إلا ارتدى القلنسوة ، التماسا لبركة الرسول ، وتفاؤلا بالنصر والظفر . روى ابن حجر أن خالدا فقد هذه القلنسوة في يوم اليرموك ، فقال : اطلبوها ا فلم يجدوها ، وإذا بها خلفه . فلما مسئل عن سبب اهتمامه بهذه القلنسوة ، قال : اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فابتدر الناس شعره ، فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذذه القلنسوة ؛ فلم أشهد فابتدر الناس شعره ، فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذذه القلنسوة ؛ فلم أشهد قتالا وهي معي ، إلا تبسين لى النصر .

ولما انتقل الرسول إلى جوار ربه ، وبويع أبوبكر بالخلافة ، وقامت حروب الردة التي كادت تمزق وحدة العرب وتفرق كلمتهم وتزعزع دينهم ، كان خالد في مقدمة الذين استعان بهم أبو بكر من أشراف العرب وساداتها وذوى الرأى فيها ؛ فسيره لقتال مسيلمة الكذاب في اليمامة . فدعاه خالد للمبارزة عسى

أن يقضى على رأس تلك الفتنة ويخمد جذوتها . ولكن مسيلمة لم يستطع صبرا أمامه ، فولى هاربا ، وحمل المسلمون على أصحابه فهزموهم . كذلك سير أبو بكر خالدا لقتال طلبي حق بن خُو يُدلد ، الذي ادعى النبوة فهزمه . ولما فرغ من قتاله ، سار إلى مالك بن نو يرة ، وأحل به الهزيمة وقتله .

وقد اختلف الناس في قتل خالد ما لكا بن نويرة، وأنكر عليه عمر بن الخطاب هذا العمل، حتى كان ذلك من أهم الأسباب التي تذرع بها العزل خالد عن قيادة جيش المسلمين في الشام.

ذلك أن أبا بكر لم يكد ينتهى من حروب الردة التي شنها على العرب المارقين، حتى أرسل الجيوش لفتح البلاد ونشر الإسلام، فوجه إلى أطراف العراق جيشا بقيادة خالد بن الوليد، ومعه المُثَنى بن حارثة الشيباني، فأخضع القبائل العربية التي كانت تقيم جنوبي نهر الفرات، وانتصر خالد على الفرس، واستولى على الحيرة والأنبار، ومازال لواء النصر معقودا له، حتى وافاه كتاب أبى بكر: وأن سرحتى تأتى جموع المسلمين بالير موك، فإنهم قد شجوا وأشه جروا، فلهناك وأبا سليمان النية والحظوة، فاتُمم من يُتنهم الله لك ولايد خلنك عجب، فتخسر وتُخذل ، وإياك أن تدل بعمل، فإن الله له المن ، وهو ولى الجزاء».

و لما كانت انتصارات المسلمين تتوالى فى العراق ، وصلت أنباء الشام بأن أبا عبيدة بن الجراح لم يقو على مدافعة الروم ، فاستنجد أبو بكر بخالد ، وسيره لمساعدة جيوش المسلمين فى هذه البلاد . فولى خالد المثنى بن حارثة جند المسلمين فى العراق وسار هو على رأس جيش كبير من أهل الشجاعة والنجدة ، حتى وصل إلى بُصرى . وكان أبو عبيدة قد أنفذ شرر حبيل بن حسنة إليها ، فلم يقو على هزيمة الروم ، ولم ينج المسلمين إلا حضور خالد ، الذى استولى على المدينة بعونة واليها ، رومانوس ، الذى اعتنق الإسلام ، وسلم المدينة للمسلمين ، بعد أن دلهم على الدخول إليها من سرداب تحت سورها .

على أن خالدا سار إلى الشام كارها ، واعتقد أن عمر بن الخطاب سعى لدى

أبى بكر لإقصائه عن العراق حتى لا يتم فتحها على يديه . فقد قال عندما جاءه كتاب أبى بكر : وهذا عمل الأعَـيثر بن أم شمُّ لميّة ، يعنى عمر بن الخطاب ،حسدنى أن يكون فتح العراق على يدى » .

واشترك خالد فى معركة البرموك ، التى اشتركت فيها جيوش المسلمين الأربعة ، وكانت تتألف من أربعين ألف مقابل ، لمحاربة جيوش الروم التى كانت تربى على مائة وأربعين ألف مقاتل ، وأدرك خالد المسلمين وهم يقاتلون الروم متساندين ، فرتب الجيش ، وجعل أبا عبيدة فى القلب ، وعمرو بن العاص على الميمنة ، ويزيد لبن أبى سفيان على الميسرة . ثم دارت رحى الحرب بين الفريقين ، ولم يخيب خالد رجاء أبى بكر الذى قال فيه : « والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد » .

وبينها كان العرب يقاتلون الروم فى اليرموك، أتاهم نعى أبى بكر و تو لية عمر الحنافة ، وكان لا يزال يذكر لحالد موقفه من مالك بن نويرة ، فعزله عن القيادة وولى مكانه أبا عبيدة . غير أن أبا عبيدة ، استحيا أن يقرأ خالد الكتاب حتى في مكانه أبا عبيدة ، وحتى الصلح على يديه ، وكتب الكتاب باسمه .

ولكن خالدا لم يكن بالرجل الذي يتمرد على خليفة رسول الله ، أو يعترض على أمره ، حرصا منه على وحدة المسلمين حتى ينصر فو ا إلى جهادالعدو، ابتفاء مرضاة الله و نصرة الدين . فلما قرأ كتاب عمر قال : « ما أنا بالذي أعصى أمير المؤمنين » ، وحارب تحت إمرة أني عبيدة جنديا من جنود الإسلام .

على أن بعض المسلمين لم ير رأى عمر فى عزل خالد عن القيادة ، فقد قال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة لعمر : « عزلت عاملا استعمله رسول الله صلى الله على على وضعت لواءً رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : « إنك قريب القرابة ، حديث السن ، مغضبا لابن عمك » .

وقد ذكر الزبير عن أسماب عزل خالد : كان خالد إذا صار إليه المال قسمه في أهل الغنائم، ولم يرفع إلى أبي بكر حساباً . وكان فيه تقدم على أبي بكر ، يفعل

ذلك أبو بكر ، ولم ير أن يعزله . وكان عمر ينكر هذا وشبه على خالد . . . قال خلك أبو بكر ، ولم ير أن يعزله . وكان عمر ينكر هذا وشبه على خالد . . . قال عمر لأبى بكر : اكتب إلى خالد لا يعطى شيئا إلا بأمرك ، فكتب إليه بذلك ، فأجابه خالد : إما أن تدعنى وعملى وإلافشأ نك بعملك ؛ فأشار عليه عمر حتى أنيخ فقال أبو بكر : فمن يجزى عنى جزاه خالد ؟ قال عمر : أنا . فتجهز عمر حتى أنيخ الظهر في الدار ، فمشى أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر ، فقالوا : ماشأن عمر يخرج وأنت محتاج إليه ؟ وما بالك عزلت خالدا وقد كفاك ؟ قال : فما أصنع ؟ قالوا : تعزم على عمر فيقيم ، وتكتب إلى خالد فيقيم على عمله ، ففعل . فلما قبل عمر ، كتب إلى خالد ألا تعطى شاة ولا بعيرا إلا بأمرى ، ففعل . فلما قبل عمر ، كتب إلى خالد ألا تعطى شاة ولا بعيرا إلا بأمرى ، فمنت أشرت على أبى بكر ، فقال عمر : ماصدقت والله إن كنت أشرت على أبى بكر ، فقال عمر : ماصدقت والله إن

وقد قيل إن عمر عزل خالد بن الوليد، لأنه كان يخشى أن يفتتن الناس به وأنه عزم على أن يوليه بعد أن يرجع من الحج، لولا أن المنية وافته سنة إحدى وعشرين للهجرة، وقيل إنه توفى بحمص، وقيل بالمدينة المنورة.

وهكذا أسلم خالد وحسن إسلامه ، وأخلص للرسول صلى الله عليه وسلم ، وقضى جل حياته في الجهاد ، حتى لقد شغله الجهاد عن تعلم كثير من القرآن .

ولما حضرت خالدا الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظانة فلم يقد لل إلا أن أموت على فراشي، وما من عمل أرجى عندى بعد أن لا إله إلا الله أحب إلى من اليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين. وأثر عن خالد أيضا أنه قال: ماليلة يهدى إلى فيها عروس أنا لهامجب، أو أبشر فيها بغلام، أحب إلى من ليلة شديدة الجليد. ثم قال: إذا أناميت ، فانظروا في سلاحي وفرسي ، فاجعلوه عُدة في سبيل الله.

وخرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يشيع جنازة سيف الله ، فإذا أمه تندبه وتقول :

فقال عمر: صد قت والله ا إنه كان لكذلك ، ماعلى نساء آل الوليد أن يسفحن دموعهن على خالد مالم يكن نقعا . روى ابن حجر أن خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة ، أوصى إلى عمر بأن يتولى وصيته ، وسمع عمر راجزا يذكر خالدا ، فقال : رحم الله خالدا ، فقال له طلحة بن عبيد الله :

لا أعرفتك بعد اليموم تتندُبني وفي حياتي ما زُوَّدْ تَـني زادي فقال عمر: إنى ماعتبت على خالد إلا في تقدمه وماكان يصنع في المال .

### ١٢ عمروس العاص

### « أسلم الناس وآمر. عمرو بن العاص »

من أشهر أبطال العرب والمسلمين وأعظم قواد الفتوح الإسلامية ، عمرو ابن العاص .

كان عمرو بن العاص من بني سهم ، أصحاب الحكومة في قريش ، وقد نشأ مع أبناء الأشراف في مكة ، التي كانت \_ كما نعلم \_ مركز حركة الحجاز التجارية والأدبية ، يفد إليها العرب من كل صوب وحدب ، فيتناقلون الآداب الاجتماعية بعضهم عن بعض ، ويتناشدون الأشعار الحماسية ، فتغرس هذه المظاهر في نفوس أطفالهم المواهب النادرة ، والقرائح الوقادة ، والخصال الكريمة .

وعلى الرغم من أنه لم يكن لقريش قدم ثابتة فى القراءة والكتابة ، نشأعمرو كاتبا قار ثا. وقد ولع بالتجارة منذ نعومة أظف اره ، مما زاد فى ثقافته واتساع أفق عقله .

وكان حمرو من هؤ لاء العرب الذين رأوا الوثنية في قوتها وفي ضعفها والفوا الإسلام يظهر ويقوى ويتغلب على غيره من العقائد شيئا فشيئا على أن عمرا قاوم هذا الدين الجديد، وكان من أشد القرشيين عداوة للإسلام ، فكان أحد الرسل الذين أوفدتهم قريش إلى النجاشي ليرد من هاجر إلى بلاده من القرشيين إلى مكة ، ولكنه لم يلبث أن عقد النية على الدخول في الإسلام ، وحرج إلى المدينة ، فلقيه خالد بن الوليد وهو مقبل من مكة ، فقدما معا على الرسول، فنقدم خالد فأسلم وبايع ، ثم دنا عمرو فقال : يارسول الله! إنى أبا يعك على أن تغفر لى ماتقدم من ديني ، و لا أذ كر ما تأخر ، فقال الرسول : ياعمرو! بايع ؛ فإن الإسلام يجب ماقبله وإن الهجرة تجب ماقبلها .

أسلم عمرو، وحسن إسلامه، وأخلص لدينه الجديد، وكان إيمانه إيمانا قويا. واغتبط المسلمون باعتناق عمرو الإسلام، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص » ؛ كا اغتبط الرسول بشجاعته ودهائه، وأصبح موضع ثقة الرسول، فولاه قيادة سَرَّية ذات السلاسل، التي كان بين رجالها خيرة المسلمين؛ كأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأبي عبيدة بن الجراح . كذلك أرسله الرسول الكريم في سرية لهدم «سُواع»، وهو صنم الجراح . كذلك أرسله الرسول الكريم في سرية لهدم «سُواع»، وهو صنم فوطند دعائم الإسلام فيها، وبق واليا على صدقتها، حتى انتقل الرسول إلى فوطند دعائم الإسلام فيها، وبق واليا على صدقتها، حتى انتقل الرسول إلى جوار ربه.

ولما بويع أبو بكر الصديق بالخلافة ، وقامت حروب الردة الطاحنة الى كادت تمزق و حُدة المسلمين ، كان عمرو بن العاص فيمن استعان بهم أبو بكر من أشراف العرب ، كا قام بدور هام في إختاع قبيلة قيضاعة ، وأرغمهم على أداء الزكاة والرجوع إلى الإسلام. ولم يكد أبو بكر ينتهى من حروب الردة التى شتها على العرب ، حتى أرسل الجيوش لفتح بلاد العراق ، وأرسل أربعة جيوش لغزو الشام وفلسطين ؛ وعقد لعمرو بن العاص اللواء على الجيش الذي ستيره لفتح فلسطين ، فتوالت انتصاراته على الروم في جميع المواقع التي خاص غمارها . وكان لما أظهره عمرو من ضروب البسالة في يوم اليرموك وفي أجنادين وبيت المقدس وغيرهما أثر كبير فيما أحرزه المسلمون من نصر مؤزر على جيوش الروم . وقد أظهرت هذه الانتصارات الباهرة ، التي أحرزها عمرو في حروب الشام وفلسطين للخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، مقدار شجاعة عمرو وحزمه ، وفلسطين للخليفة بفتح مصر ، برغم ماكان يحيط بهذا المشروع الخطير من صعاب . وكان عمرو من الأفراد القلائل الذين استطاعوا فهم نفسية الشعوب التي غلبها الروم على أمرها . ولا عجب فقد رأى في فتح مصر وسيلة لتثبيت قدمه في بلاد الروم على أمرها . ولا عجب فقد رأى في فتح مصر وسيلة لتثبيت قدمه في بلاد الشام وفلسطين . فلم يكن بدئه إذن من القضاء على الروم في مصر و المغرب كا

ساعد على الفضاء عليهم في حروب الشام وفلسطين. هذا إلى أن ثروة مصر قد حفزت العرب على فتحها، ووقف عمرو على ذلك في الجاهلية عند زيارته لها، فرأى أنه إذا فتح هذه البلاد، استطاع أن يستغلها لمصلحة العرب والإسلام. وكان القبط يكرهون الروم، لإثقالهم بالضرائب، واختلافهم وإياهم في العقائد الدينية، وحرمانهم من الحقوق المدنية، وسرعان ما اخترقت جيوش عمرو - التي لم تتجاوز أربعة آلاف - الصحراء، وسار إلى حصن بابليون وحاصره وقت فيضان النيل، وطلب المدد من الخليفة عمر، فأمده بأربعة آلاف، على رأسهم أربعة من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم، وهم: الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، وعُبادة أبن الصامت، ومسلمة بن مخلد.

ثم فتح عمرو حصن بابليون ، وسار إلى الإسكندرية ، وكانت حاضرة الديار المصرية في ذلك الحين ، وأغنى مدن العالم وأوفرها ثروة وأوسعها تجارة ، فأخرج الروم منها وأزال سلطانهم من هذه البلاد . وقد رأى عمرو ببعد نظره أن يؤمّن حدود مصر الغربية بفتح برقة ، إذ كان يُعدها امتدادا طبيعيا لمصر ، كما مد نفوذ العرب إلى بلاد النوبة لتأمين حدود مصر من ناحية الجنوب ، وأصبح بحيث يستطيع التفرغ لإصلاح البلاد .

ويرجع انتصار المسلمين على الروم إلى شجاعة عمرو وإقدامه. ولا عجب فقد ضرب لجنده المثل الأعلى في التضحية ، وكان سباقا إلى حرب عدو يفوقه عددا وعدة . وكان البطل العربي المؤمن ، يقود جنده ، ويثير في نفوسهم الشجاعة والنضحية .

لم تعد مدينة الإسكندرية صالحة لأن تكون حاضرة مصر كاكانت منذأيام الإسكندر، لأن العرب لم يكونوا أمة بحرية، فلم يكن بد إذن من اتخاذ الحاضرة الجديدة في نقطة برية سهلة التو اصل مع بلاد العرب. لذلك وقع اختياره على موضع الفسطاط، لقربها من النيل والجبل والمزارع، وإلى الشمال من حصن بابليون أسس عمرو أول مسجد بني في مصر الإسلامية، وهو المسجد العتيق

المعروف الآن بجامع عمرو . ولم يلبث أن أصبح جامع عمرو مركز الحركة السياسية والاجتماعية في مصر ، وكان أشبه بناد يجتمع فيه المسلمون ويتخذم علماء التفسير والحديث مقرا لهم .

كذلك أعاد عمرو حفر الخليج الذي كان يصل النيل بالبحر الاحمر، ومحرف فيما بعد باسم خليج أمير المؤمنين، نسبة الى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ثم عرف باسم خليج القاهرة بعد أن تأسست مدينة القاهرة على يدجوهر الصقلى قائد المعز لدين الله الفاطمي في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي).

وقد وجه عمرو بن العاص همته إلى تنظيم الجيش، فأنشأ له ديوانا يشرف على شئون الجند الذين لم يتجاوز عددهم بعد فتح حصن بابليون ١٦٠٠٠٠ وكانت ولا ية عمرو عامة ؛ إذ كان يشرف على القضاء والصلاة والخراج والجند والشرطة. كا نظم القضاء على و و فنق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وقسم البلادالمصرية إلى كور، وعَين على كل منها قاضيا قبطيا يفصل في النزاع الديني والمدنى لغير المسلمين و "نق شر ائعهم، أما إذا حدث نزاع بين عربي وقبطي، تقدم المتقاضون إلى مجلس مؤلف من قضاة من الطرفين المتنازعين و لاعجب في ذلك فان من أهم مبادىء الدين الإسلامي : التسامح الديني ، والمساواة بين المسلمين وغيرهمن أهل الذمة .

وكانت معاملة غرو للقبط تدل على كثير من التسامح. ولا غرو فقد أمد وم بالمساعدة ، ويَـسّبروا له مهمة الفتح، فأحبّهم وأقام العدل بينهم ، ونظر في عمران بلادهم، فتألف بحسن سياسته قلوب المصريين عامة والقبط خاصة ، حتى صاروا له أعوانا وللمسلين إخوانا ، وتمتعوا بالهدوء والطمأ نينة ، وتخلصوا من عسف الروم وظلهم ، حتى إن البطريق بنيا دين عبر عن ارتياحه بقوله: «لقد وجدت في مدينة الإسكندرية الطمأنينة التي كنت أنشدها بعد الاضطمادات والمظالم التي قام بتمثيلها الظلمة المارقون .

ولم يرهق عمرو المصريين بالضرائب، وسار معهم وفق شروط الصلح، فلم

تتجاوز جزية الرءوس دينارين (١) في السنة ، كما راعى في جباية الأموال حالة النيل من حيث النقص والزيادة ، مما اضطره إلى تأجيل دفع الخراج أحيانا . وترك عمر و لأهل القرى الحرية في تحديد خراجهم ، كما أباح لهم أن يحجزوا بعض المال لتعمير كنائسهم . وكانت الأموال التي تجبي من كل قرية تجمع على أيدى أهلها . لذلك قالوا: الجزية جزيتان: جزية على رءوس الرجال ، وجزية جملة تكون على أهل القرية يؤخذ بها أهل القرية . وكانت هناك ضرائب عينية تفريض على ما تغله الأرض .

لم يكد عثمان بن عفان يلى الخلافة حتى عزل عمرو بن العاص عن ولا ية مصر وولاها عبدالله بن سعد بن أبى سرح. وعلى الرغم من عزل عمروعن ولا يته ، كان عثمان يستشيره فى أمور الدولة ، كا استشاره فى الفتنة التى انتهت بقتله ، فأسدى عمرو النصح له برغم حقده عليه . على أن بعض المؤرخين يقول إن عمرو بن العاص كان يطعن على عثمان و يعمل على خلعه ، وأنه فارق أخته لأمه حين عزله عن ولا ية مص .

ومن عجب أن ينضم عمرو إلى معاوية بن أن سفيان حين طلب بدم عثمان . وقد قبل إنه كان يطمع فى ولاية مصر ، وإن ذلك لن يتحقق له إلا بانضامه إلى معاوية . وقد أظهر عمرو ضروب الحيل حين كادت الهزيمة تحل بحيش معاوية فى موقعة صفين ، فنادى عمرو برفع المصاحف على أسنية الرماح ، وانطفأت شعلة الحماسة فى جند على ، ورغب بعضهم فى الموادعه وقالوا: هذا كتباب الله بيننا وبين معاوية . ورغب آخرون فى مواصلة الحرب وأيقنوا أن ذلك خدعة ، واضطر على إلى وقف القتال و نجحت حيلة عمرو .

ويدل موقف عمرو فى مسألة التحكيم على حنكته السياسية ؛ فقد غرّر بأبى موسى الأشعرى ودفعه إلى الإقرار بعزل على "، وجعل الأمر شورى للمسلمين، كا جعله يعلن أحقية معاوية فى الأخذ بدم عثمان ، وبين له أن مصلحة المسلمين

<sup>(</sup>١) الدينار يساوي نصف جنيه مصرى تقريبا .

تفتضى عزل على وعزل معاوية ، مع أن معاوية لم يبا يعه أحد من المسلمين. وأخيرا اتفق كل من عمر وبن العاص وأبي موسى الاشعرى على أن يعزل كل منها صاحبه فعزل أبو موسى عليا ، وثبت عمرو صاحبه معاوية ، وعاد أهل الشام منتصرين ، وعاد جند على منهزمين ، لا بالسيف ولكن بالخديعة . ثم عمل عمروعلى استرداد ولاية مصر ، وانضم إليه العثمانية أنصار عثمان بن عفان بمصر ، وهزم جيش على ، وأسر محمد بن أبى بكر وكان قد ولى مصر من قبل على ، وأقر معاوية عمرو بن العاص على ولاية مصر ، وأعطاها له طعمة ، على أن يدفع أرزاق الجند والموظفين وما تتطلبه البلاد من ضروب الإصلاح، ويبق لنفسه ما بق من الأموال. يعد عمرو بن العاص من أعلام المسلمين ، فقد تجلت سجاياه ومواهبه في فتوحه لو اسعة ، وفي إدار ته التي اتسمت بالحزم والعمل على إصلاح البلاد التي وليها وترقية شئونها الواسعة ، وفي إدار ته التي اتسمت بالحزم والعمل على إصلاح البلاد التي وليها وترقية شئونها .

الواسعه، وفي إدار ته الني السمت بالحزم والعمل على إصلاح البلاد التي و ليها و ترقية شئونها اشتهر عمر و بن العاص بالفصاحة ، حتى كان عمر بن الحطاب يقول إذا رأى رجلا يتلجلج في كلامه : « خالق هذا و خالق عمر و بن العاص واحد». و تتبين لنا بلاغة عمر و من ذلك الكتاب الذي أرسله إلى الحليفة عمر ، يصف فيه مصر ، ويشرح له السياسة التي عزم على انتهاجها فيها . و من هذا الكتاب :

« اعلم ياأمير المؤمنين أن مصر تربة عَــنراء ، وشجرة خضراء ، طولها شهر وعرضها عشر ، يكنفها جبل أغبر ، ورمل أعفر ، يَـخُـط وَسَطها نيل مبارك الغدوات ميمون الروحات ، تجرى فيه الزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر ، له أوان يدر حلابه ، و يَكُـث فيه ذبابه ، تُمـد أه عيون الارض وينابيعها . . » وإن هذه الخطبة الرائعة التي خطبها عمر وفي جامعه المثله لنا رجلا ناصحا لرعيته

حريصاً على الاستمساك بسياسة عمر بن الخطاب. وهي خطبة طويلة يحث فيها المسلمين على أن يستمتعوا بلذات الحياة من غير إسراف، وعلى الجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام، وعلى الاعتناء بالخيل كأنه كان يضمر حربا أخرى يحاول فيها فتح برقة التي كان يعتبرها امتدادا طبيعيا لمصر (۱). وهاك إحدى هذه الخطب عن

<sup>(</sup>١) حسن أبراهيم حسن: تاريخ عمرو بن الماص ص ١٣-١٤

ابن عبدالحكم ، « عن سعيد بن ميسرة المعافري قال:

رحت أنا ووالدى إلى صلاة الجمعة وذلك آخر الشتاء بعد خميس النصارى بأيام يسيرة ، فأطلنا الركوع ، إذ أقبل الرجال بأيديهم السياط يزجرون الناس ، فذعرت فقلت . يا أبت!من هؤلاء ؟ قال : يابنى اهؤلاء الشرط . فأقام المؤذنون الصلاة ، فقام عمرو بن العاص على المنبر ، فرأيت رجلا رَبعة قصير القامة وافر الهامة ، أدعج أبلج عليه ثياب موشاة كأن به العقبان تأتلق ، عليه حلة وعمامة وجبة ، فحمد الله وأثنى عليه حمدا موجزا وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم . ووعظ الناس وأمرهم ونهاهم ؛ فسمعته يحض على الزكاة وصلة الأرحام ويأمر بالاقتصاد وينهى عن الفضول وكثرة العيال وإخفاض الحال فقال :

يامعشر الناس! إياكم وخلالا أربعا فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة، وإلى الضيق بعد السعة، وإلى الذلة بعد العزة. إياكم وكثرة العيال، وإخفاض الحال، وتضييع المال، والقيل بعد القال، في غير درك ولانوال. ثم لابد من فراغ يؤول إليه المرء في توديع جسمه والتدبير اشأنه وتخليته بين نفسه وبين شهو اتها. ومن صار إلى ذلك فليأخذ بالقصد والنصيب الأقل، ولا يضيع المرء فراغه نصيب العلم من نفسه فيحوز من الخير عاطلا وعن حلال الله وحرامه باطلا. يامعشر الناس! إنه قد تدليّت الجوزا، وزلت الشعرى وأقلعت السهاء وارتفع الوباء وقلّ الندى وطاب المرعى، ووضعت الحوامل ودرجت السخائل، وعلى الراعى بحسن رعيته حسن النظر. فحى لكم على بركة الله تعالى إلى ريفكم، فتناولوا من خيره ولبنه وخرافه وصيد، وأربعو اخيلكم وأسمنو هاوصونو هاوا كرموها، فإنها جنتكم من عدوكم، وبها مغائمكم وأنفالكم. واستوصو المن جاورتموهمن القبط خيرا، وإيا كم والمو مسات وخرافه وسيد، فأنهن يفسدن الدين ويقصرن الهمم. حدّ ثنى أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر، فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لهم فيكم صهرا، وذمة فكفوا أيديكم وعفوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، ولأعلم من ما قراق رجل قد أسمن جسمه وأهزل فرسه .....

كذلك اشتهر عمرو بحكمه البليغة ، وله أقوال مأثورة ، منها : «ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ولكنه بعرف خير الشيّر ين . » وروى عن عمرو أنه قال يوما لمعاوية : « إن الكريم يصول إذا جاع والليّم يصول إذا شبع . قسد تخصاصة (حاجة) الكريم ، واقمع الليّم ». قال معاوية لعمرو : من أبليغ ألناس ؟ قال : من كان رأيه رادًا لهواه . وقال : فمن أسخى الناس ؟ قال : من كان رأيه رادًا لهواه . وقال : فن أسخى الناس ؟ فقال من رد جهله بحلمه ، ومن دنياه في صلاح دينه . وقال : فن أشجع الناس ؟ فقال من رد جهله بحلمه ، ومن غرر أقوال عمرو: موت ألف من العلية أقل ضررا من ارتفاع واحد من السفلة ، وقوله وقد نظر على بغلة قد شمط وجهها هرما فقيل له : أتركب هذا وأنت أمير مصر ؟ فأجاب : « لاملل عندى لدابتي ما حملتني ، ولا لامرأتي ماأحسنت عشرتي ، ولا لصديق ماحفظ سرى . إن الملل من كواذب الأخلاق » . وقوله : « إذا أنا أفشيت سرى إلى صديق فأذاعه فهو في حل » ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : وأنا كنت أحق بصيانته » .

كان عمرو من دهاة العرب المشهورين. يدل على ذلك تلك الحيلة التي ابتكرها في موقعة صفين وجيش على بن أبي طالب على وشك الانتصار ، وماكان من رفع المصاحف على أسسنة الرماح ، وما أحدثه من أثر في التفريق بين صفوف على ، وتغلّبه على أبي موسى الأشعرى بدهائه ومكره . ولم يكن قيام حزب الحنوارج الذي لم يَرْضَ بحكم على ولا بحكم معاوية ، وظهور حزب الشيعة بشكله الحوارج الذي لم يَرْضَ بحكم على ولا بحكم معاوية ، وظهور حزب الشيعة بشكله الواضح ، وانتصار معاوية وتحويل الخلافة إليه ، إلا نتيجة لدهاء عمرو.

وكان عمر وحاضر البديمة طيب الفكاهة . أراد معاوية أن يختبر بديهته يوما، فقال عمر و : أخرج من عندك ، فأخرجهم معاوية ، فقال عمر و : يا أمير المؤمنين أسار ك ، فأدنى معاوية رأسه منه ، فقال عمر و : مَن معنا في البيت حتى أسارك ؟ مات عمر و في يوم الفطر من السنة الثالثة والأربعين للهجرة . وقد تأخرت موفاته ثلاث سنين ، لأن ابن ملجم قتل على بن أبي طالب ، ولم يفز الذي ندب نفسه لقتل معاوية بقتله ، وكذلك عمر و بن بكر الذي عزم على قتل عمر و ، فانه

جلس فى الليلة المعهودة ، فلم يخرج عمرو لمرضه ، وندب خارجة بن حذافة قاضى مصر أن يصلى بالناس . وبينها هو فى صلاته ضربه الخارجى بالسيف فقتله ، وكان يظنه عمرا . فلما علم أن المقتول غير عمرو ، قال : أردت عمرا وأراد الله خارجة ، فذهبت مثلا . و لما وقف الرجل بين يدى عمرو ، بكى ، فقيل له : أجزعا من الموت مع هذا الإقدام ؟ قال : لا والله ، ولكن غما أن يفوز صاحباى بقتل على ومعاوية ولا أفوز أنا بقتل عمرو ا

وقد روى فى كتاب الحيوان الكبرى أن عمرو بن العاص لما حَصَر ته الوفاة قال له ابنه: يا أبتاه إنك كنت تقول لنا: ليتني كنت ألتي رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت به حتى يصف لى ما يجد، وأنت ذلك الرجل، فصف لى الموت. فقال: «يابني! والله كأن السماء قد أطبقت على الأرض، وكأنى أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك بجذب من قدمي إلى هامتي ...

لَيْنَى كُنتُ قبلَ ماقد أبدا لي في وروس الجبال أرعى الو عولا ثم قال عمرو لا بنائه: إن أنا مت ، فلا ، تتبعنى نائعة . فإذا دفنتمونى فى قبرى ، فستنوا على التراب سنا ، فليس جنبى الأيمن أولى بالتراب من الأيسر ؛ ولا تجعلوا فى قبرى خشبة ولا حجرا . فإذا فرغتم من دفنى ، فأقيموا عند قبرى قدر ماين حر جزور ويقسم لحما ، فإنى أستأنس بكم حتى أعلم ماذا أراجع به رسل رتى . ثم قال لبنيه : يابنى ا ما تغنون عنى من أمر الله شيئا ، قالوا : يا أبت ا إنه الموت ، ولو كان غيره لوقيناك بأنفسنا ، فقال : أسندونى ا ثم قال وقد استقبل القبلة : اللهم إنك أمر تنا فعصينا ، و نهيذا فار تكبنا . وهذا مقام العائذ بك ؛ فإن تعف فأنت أهل للعفو ، وإن تعاقب فيما قدمت يداى . اللهم لا قوى فأنتصر ، ولا برى و فأعتذر ، ولا مستكبر بل مستغفر . أستغفرك وأتوب إليك ، ولكن لا إله إلا الله ، في ازال يقولها حتى هات فى يوم عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين من الهجرة كما تقدم .

ودفن عمرو بسفح المقطم ، وقيل في المكان الذي يقع على حافته الشرقية

قبر الإمام الشافعي ، وقيل أيضا في مكان يقع شرقى مشهد السيدة آمنة بنت موسى الـكاظم.

كان عمرو بن العاص أحسن مشال للنفسية العربية المسلمة ، فقد تجلى فى هذه الشخصية الفذة العدل والحملم والشجاعة والإقدام وطهارة السريرة والرجوع إلى الحق ؛ فاحتلت مكانتها بين شخصيات الأبطال وأعلام الإسلام الذين يحفظ لهم التاريخ أجمل الذكرى وأطيب الأثر.

## ١٤- الزيرس العوام

### حوارى وسول الله ومن العشرة المشهود لهم بالجنة

من أعلام الإسلام: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرى بن قصى بن كلاب حوارى الرسول الكريم وابن عمته ، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، وأول رجل سل سيفه فى الله ، وهو أحد الستة من أصحاب الشورى الذين ندبهم عمر ليختاروا من بينهم خليفة يتولى أمور المسلين . وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، فهو ابن عمة الرسول ، وابن أخى خديجة بنت خويلد زوجة الرسول ، وكانت فاطمة الزهراء بنت الرسول بنت عمته . وكانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبير بن عبد المطلب ، وكنى الزبير بأبي عبد الله .

ولما ظهر الإسلام كان الزبير فى طليعة الذين آمنوا بالرسول وصدقوه. أسلم بعد أبى بكر بوقت يسير، وكان خامس من دخل هذا الدين. وقد هداه الله وهو لايزال فى ميعة الصبا، حتى قيل إنه أسلم ولم يتجاوز الخامسة عشرة.(١)

مات العوام والزبير صغير ، فكان يلى أموره خاله نوفل بن خويلد . وكانت أمه صفية تعنى بتربيته عناية فائقة ، ولاتألو جهدا فى تقويمه ، بل لقد كانت تشتد عليه و تضربه وهو صغير أن فعاتبها أخوها نوفل ، وخشى أنها تضمر لابنها الكراهة والبغضاء . فردت عليه ردا ينطوى على حبها إياه وإيثارها مصلحته ورجزت به :

مَنْ قَالَ إِنَّى أَبِغَضِه فَقَد كَذَبْ وَإِمْمَا أَضِرِبُهُ لَكِي يَلْب

<sup>(</sup>١) وقيل وهو ابن ست عشرة سنة ، وقيل وهو ابن أثنتي عشرة سنة ، وقيل وهو أبن أباني سنين ،

# وَيُهْزِمِ الْجِيشَ وِيأَتَى بِالسَّلِبِ وَلَا يَكُنُ لِمَا لَهُ خَبًّ مُخِبُ وَيَهُومِ الْجِيشَ وَعَبّ يَا كُلُ فَي البيتِ من تَمْرٍ وحَبّ

لذلك لا نعجب إذا عرف الزبير منذ نعومة أظفاره بالقوة والبأس وإيشار الحق وإنصاف المظلوم. فلما أسلم تأدب بآداب الدين الجديد، برغم مالقيه من الآلام وما تعرض له من الأذى، حتى لقد روى أن عمه كان يعلقه فى حصير ويدخن عليه ليرتد عن دينه ويرجع إلى الكفر، ولكنه أبى إلا التمسك بأهداب هذا الدين الذى أصبح عقيدة راسخة خالطت شغاف قلبه، ولتى ما لتى من أذى المشركين، واضطر إلى الهجرة مع من هاجر من المسلمين إلى الحبشة.

ولما عاد الزبير إلى مكة وآخى الرسول بين المهاجرين، آخى بينه وبين عبد الله بن مسعود. وكان الزبير من أخلص صحابة الرسول وأشدهم إيمانا بدعوته، لذلك نراه يبادر إلى الهجرة إلى يشرب، فيتبع الرسول مع من تبعه من المهاجرين. وسرعان ما أصبح أهل يشرب من أشد أنصار الرسول عودا وأقواهم بأسا. فإذا استقر بالمهاجرين المقام آخى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار ليخفف من وطأة الهجرة على هؤ لاء الذين تركوا ديارهم وتركوا أموالهم بمكة ؛ فآخى فيمن آخى بين الزبير بن العوام وسلة بن سلامة بن وقش، وظلت هذه المؤاخاة قائمة يرث المتآخيان أحدهما الآخر، حتى نزل قوله تعالى في سورة الأنفال: « والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله».

قدر الرسول الكريم لهذا الصحابي الجليل قدره، وعرف له سبقه إلى الإسلام، وصدق إيمانه بدعوته، وتعلقه بمحبته، كما عرف له حسن بلائه في الجهاد. وقد قيل إن الزبير كان أول من سل سيفا في الله عز وجل. ولما كان المسلمون مع الرسول في مكة، اتصل بالزبير أن الكفار أخذوه، فأقبل يشق الناس بسيفه والرسمول بأعلى محكة فقال له: مالك يازبير؟ قال أخبرت أنك أخذت. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاله ولسيفه.

وقد اشترك الزبير فى غزوات الرسول، حتى قيل إنه شهد المشاهد كلها: حارب يوم بدر وعليه عمامة صفراء، فقال الرسول: إن الملائكة نزلت على سياء الزبير، وندبه الرسول ليأتيه بخبر بنى قريظة من اليهود، حين نقضوا العهد الذى أخذوه على أنفسهم، بعد أن أقبل المشركون من قريش وأحلافها، وهاجموا المدينة فى السنة الخامسة من الهجرة وحاولوا اختراق الخندق.

كذلك شهد الزبير صلح الحديبية ، وبلغ من شدة إعجاب الرسول بشجاعة المسلمين الذين اشتركوا فى بدر والحديبية وتقديره بلاءهم فى الحرب وإخلاصهم فى الجهاد أنه قال: لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية .

ويظهر أن الزبير قد آثر العزلة بعد أن انتقل الرسول إلى جوار ربه ، فلزم المدينة المنورة ولم يفارقها إلا للحج. وقد عكف على الاشتغال بالتجارة التي أدرت عليه الأموال. وكان لتربيته المنزلية ، وما اكتسبه من وراء اتصاله بالرسول الكريم من فضائل وأداب من كتاب الله ، أثر بعيد فيما أصاب من ثراء ومانعم به من خير. قيل له يوما : بيم أدركت في التجارة ما أدركت ؟ قال : لأني لم أشتر غبسناً ، ولم أرد ربحا ، والله يبارك لمن يشاء .

ولكن الزبير لم يحفل بهذا الثراء حين دعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الجهاد في سبيل الله ، وقد عرف له شجاعته ومهارته في الحرب. فلما طلب عمرو بن العاص المدد من الخليفة ، أمده بأربعة آلاف ، عليهم أربعة من القواد وكتب إليه : لقد أمددتك بأربعة آلاف عليهم أربعة من مشاهير الصحابة الواحد منهم بألف رجل . وكان هؤلاء الأربعة : الزبير بن العوام ، وعُبادة بن الصحامت ، والمقداد ابن الأسود ، و مسئلمة بن مُخلد .

ولما شادد المسلمون الحصار على حصن بابليون ، تجلت شجاعة الزبير ، وضرب للمسلمين أروع أمثلة التضحية في سبيل إعلاء كلمة الدين . فانظر إليه وقد بلغت الحرب مرحلة دقيقة : إما النصر والظفر ، وإما الهزيمة والخذلان ، فيقدم نفسه فداء للإسلام ويقول : إلى أهب نفسي لله تعالى وأرجو أن يفتح الله بذلك على

المسلمين. ثم يضع سلما إلى جانب الحصن، ويصعد ويأمر المسلمين إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميما. وعلى حين غفلة يكبر الزبير على رأس الحصن ومعه السيف، ويتحامل الناس على السلم، وينهاهم عمر وبن العاص خوفا من أن ينكسر، ثم يكبر الزبير تكبيرة، فيجيبه المسلمون من الخارج، ولم يشك أهل الحصن فيفتحونه. قد اقتحموه جميعا، فيهربون، ويعمد الزبير بأصحابه إلى باب الحصن فيفتحونه. وبذلك مهد هذا الجندى الباسل والمسلم المجاهد، للمسلمين فتح مدينة الإسكندرية حاضرة الديار المصرية في ذلك الحين. كما اشترك الزبير مع المسلمين في فتح بلا دطبرستان، من أجل ذلك الانعجب إذا اتخذ الرسول الزبير حواريه، وعده من العشرة المشهود لهم بالجنة. كما الانعجب إذا اختاره عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أصحاب الشورى الستة الذين رشحهم ليختاروا من بينهم خليفة يلى أمور المسلمين بعد وفاته، وقال للصحابة: عليه بهؤ لاء الرهط الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقال فيهم إنهم من أهل الجنة.

ولما ظهر التنافس على الخلافة بين الذين كانوا يميلون إلى تولية على ، والذين يمبلون إلى تولية عثمان ، لم يظهر الزبير ميلا إلى أحد المتنافسين : على وعثمان ، بل آثر العافية ، وأيد عبد الرحمن بن عوف حين أخرج نفسه من الخلافة . أو لما آلت الخلافة إلى عثمان حرص على أن يؤ ثر الزبير ويقربه إليه برغم ماكان بينهما من خصومة زمنا ما . ولم يشتد الزبير في معارضة سياسة عثمان ، بل شارك الصحابة فيما وجهوا إليه من نقد وأسدوا إليه من نصح . ولكنه لم يذهب في هذه المعارضة إلى ماذهب اليه أهل المدينة وغيرهم من أهالى الأمصار الأخرى ، الذين اشتركوا في الفتنة التي انتهت بقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه . وقد حفظ له عثمان هذا الموقف ، وعبر عن رضاه عنه حين قبل له استخلف الزبير ، فقال : أما أنه الموقف ، وعبر عن رضاه عنه حين قبل له استخلف الزبير ، فقال : أما أنه الأخيرهم وأحبهم الى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم .

على أنا لا ندرى كيف أن الزبير الذي آثر العافية ولم ينغمس فيما انغمس فيه بعض المسلمين ، ينضم إلى عائشة وطلحة! وقد قيل إنه انضم إليهما ، لأنه طمع

فى ولاية العراق ، كما طمع طلحة فى ولاية اليمن ، وأن عليا لم يحقق لهما ماكانا يطمعان فيه ، فنقها عليه ، وندما على بيعتهما إياه ، وعزما على الخروج عليه ، فاستأذناه فى الخروج إلى مكة لأداء العمرة ، ولكنه لم يخف عليه أمرهما ، فقال لهما : « والله ما العمرة تريدان !

بل إن الزبير لم يصغ لنصح الناصحين ، ولم يرع حرمة لوحدة المسلمين ، على الرغم من أنه كان ابن عمة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وابن أخي السيدة خديجة. ولكنه آثر منجهة أخرى الانضمام إلى أمالمؤمنين عائشة أخت أسماء بنت أبي بكر ، ايظفر بالخلافة، إن لم يكن لنفسه، فلابنه عبد الله بن أخت السيدة عائشة. وقد أراد على كرم الله وجهه أن يثني الزبير عن قتاله يوم الجمل، فناداه، وذكرله أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال له، وقد وجدهما يضحكان: أما إنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم . وقد قيل إن الزبير ذكر ذلك وهم بالانصراف عن القتال، فتبعه عمرو بن جرموز، من بني تميم وقتله بموضع يعرف بو ادى السباع، وذلك في شهر جمادي الأولى سنة ست و ثلاثين للهجرة، ولهست وستون سنة ( وقيل سبع وستون ). ولكن عليا لم يفرح لموت رجل من أعلام الإسلام ومن كبار الصحابة ، بل حزن عليه وعبر عن استيائه من قاتل الزبير حين جاءه عبد الله بن عباس بعد مقتله فقال : إلى أين يدخل قاتل ابن صفية ( يعنى الزبير ) فقال على : النار. كان الزبير \_ كما قال عمر بن الخطاب \_ من أركان الدين ، وأول رجل سل سيفه في الله . ومواقفه في الجهاد مذكورة مشهورة . روى أنه كان فيه ثلاث ضربات في السيف: ثنتان يوم بدر ، وواحدة يوم البرموك . وقد حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه كان قليل الحديث برغم صحبته للرسول. قال الزبير بن بكار في كتاب النسب: سألت الزبير عن قلة حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان بيني وبينه من الرحم والقرابة ماقد علمت ، ولكني سمعته يقول: « من قال على مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار . . كان الزبير من أصحاب اليسار ، وقد تضخمت ثروته حتى أصبحت مضرب

الأمثال في الضخامة. فقد بني داره بالبصرة ، وقد شاهدها أبو الحسن على المسعودي في سنة ٢٢٢ه ، فقال: تنزلها التجار وأرباب الأموال ، وأصحاب الجهات من البحرين وغيرهم ، ، كما ابتني الزبير دورا أخرى في البصرة والكوفة والفسطاط والإسكندرية وبسض الدور في المدينة . وبلغ مال الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار ، وخلف ألف فرس ، وألف عبد ، وألف أمة ، عدا ماخلف من الدور والضياع .

وكان للزبير ألفا علوك يؤدون إليه الخراج ، فما يُدخل إلى بيته منه در هماواحدا ، بل كان يتصدق بذلك كله . ولقد عظم دينه على الناس حتى إنه أوصى ابنه عبدالله يوم الجمل أن يؤدى عنه دينه من ماله ، فقام عبد الله بتنفيذ وصية أبيه ، فأدتى هذا الدين كله إلى أصحابه ، ومات هذا الصحابي الجليل فقيرا . وقد سار مدح الزبير على لسان حسان بن ثابت الذي فضله على الصحابة ، كما فضل أبو هريرة جعفر بن أبي طالب على الصحابة ، فقال حسان يمدح الزبير في أبيات منها .

أقام على عهد الذي وهد يه حواريه والقول بالفعل يَعد لَ أقام على عهد الذي وهد يه وطريقه اليوالى ولى الحق والحق أعدل له من رسول الله قر بي قريبة من ومن نصرة الإسلام مجد منو ثل كان الزبير من الذين جاهدوا في سبيل الله حق جهاده.

وعلى الرغم بما امتاز به الزبير من جهاد ، وما تحلى به من فضائل، وما اشتهر عنه من صدق ووفاء وكرم ، لا يسعنا إلا أن نحكم عليه لانغماسه في الفتنة التي اشترك فيها بعض الصحابة ، وطو عدت بالوحدة الإسلامية ، وأدت إلى انقسام المسلمين فرقا وطو ائف ، ظهرت آثارها في هذه الحروب الطاحنة التي نشبت بين على ومعاوية ، فزالت دولة الخلفاء الراشدين بعد حين ، وقامت على أنقاضها الدولة الأموية ، وتفاقت هذه الكراهة التقليدية التي قامت بين بني أمية وبني هاشم في الجاهلية ، ولم يزدها الإسلام إلا تفاقا وازديادا .

### ١٥ - طلح بن عُبَيْراسد

#### « الفيّاض»

من أعلام الإسلام صحابى جليل كان فى طليعة الذين آمنوا بالرسول الكريم وصدقوه، وهو أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، وأحد الحسة الذين أسلبوا على يد أبى بكر، وأحد الستة أصحاب الشورى، الذين ندبهم عمر ليختار المسلبون خليفة منهم: هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيسم بن مرة بن كعب بن القرشى . وكانت أمه السَّعد عبة بنت الحسنرمى ، أخت العكلاء بن الحضرمى من أهل الين .

أسلم علحة على يد أن بكر الصديق، وقيل إنه كان ثامن من دخل هذا الدين، وقيل في سبب إسلامه: إنه حضر سوق بُـصرى، التي كان يتردد عليها تجار العرب في الجاهلية، والتي ذهب إليها الرسول مع عمه أبي طالب ولمح فيها راهب اسمه بَيحيرا في الرسول علامات النبي ة بعد أن سأله عن أمور في نومه و يقظته، ورأى في بدنه علامات النبوة.

فى تلك المدينة رأى طلحة راهبا فى صومعته يقول: سلوا أهل هذا الموسم، أخد من أهل الحرم قال طلحة: نعم أنا، فقال: هل ظهر أحمد؟ قلت من أحمد قال ابن عبد الله، هذا شهره الذى يخرج فيه، وهو آخر الانبياء و مَنْخر جه من الحرم، ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. فوقع هذا الكلام موقعه من نفس طلحة، فخرج مسرعاحتى قدم مكة، وسأل أصحابه: هل من حدث؟ قالوا: نعم، محمد الأمين تنبأ، وقد تبعه ابن أبى قحافة، يعنون أبا بكر. وخرج طلحة حتى جاء إلى دار أبى بكر، فصحبه حتى لتى الرسول، فأسلم على يديه، وأخبره غير ذلك الراهب.

أفاد طلحة من اشتغاله بالتجارة فوائد معنوية وأدبية ، فقد خالط أقواما مختلفين من ذوى المدنيات القديمة ، وساعده ذلك على معرفة أحوال هذه الأمم السياسية والاجتماعية ، مماكان له أثر كبير فى تثقيف عقله ورقى مداركه . ولاشك أن نفس طلحة كانت مهيأة لقبول الإسلام .

وكان طلحة من أفراد المسلمين القلائل الذين سارعوا إلى قبول دعوة الرسول، فالط الاسلام شغاف قلوبهم، وأبلوا البلاء الحسن فى نصرة هذا الدين. يتجلى ذلك من مواقفه المشهورة فى الغزوات: كان بالشام فى تجارة حين وقعت غزوة بدر، ولكن الرسول الكريم عرف له سبقه إلى الاسلام وجهاده فى الدين، فعده من صفوف المؤمنين الذين شهدوا هذه الفزوة، وخصه بسهم، واحتفظ له بنصيبه. كذلك شهد طلحة غزوة أحد التى خصصت لها قريش جميع ما كان من مال فى العير التى أثارت النزاع فى غزوة بدر، وأبلى طلحة البلاء الحسن، وجاهد فى سبل الله.

ولما وقعت موقعة أحد، وأهمل الرماة وصية الرسول إياه بالثبات في أما كنهم، وأخذوا يجمعون ما تركه العدو وراءهم من الغنيمة والأسلاب، انتهز خالد بن الوليد خلو الجبل من الرماة، وأتى المسلمين من خلفهم، وأعمل الرماح في ظهورهم، فاضطرب المسلمون لهذه المفاجأة، واختل نظامهم حتى تعرضت حياة الرسول للخطر. ثم اشتد الخطب عندما صرخ ابن قريئة من المشركين: ألا إن محمداً قد متل ا وتخاذل المسلمون، واستولى اليأس على قلوب فريق منهم. لكن طلحة لازم النبي مدافعاً عنه، ووقاه بنفسه، واتق النبيل عنه بيده حتى شُلت إصبعه. وهذه العبارة تحمل الدليل القاطع على صدق إيمان طلحة وتفانيه في محبة الرسول، والذود عن الإسلام، مُعرضاً نفسه لخطر الموت في سبيل المحافظة على حياة الرسول الكرتم.

وهب الله سبحانه طلحة مع قوة الإيمان والإخلاص للدين، قوة البدن وصلابة العود التي ساعدته على الذود عن حياض الدين ، وصد الأذى عن الرسول ولوكان

فى ذلك إصابة يده وشلها . وتتجلى هذه الصفات مما وصفه به المؤرخون وأصحاب السير ، فقد كان طلحة أبيض بضرب إلى الحمرة ، وكان ربعة حسن الوجه يميل إلى المقصر . وكان رحب الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم القدمين، إذا مشى أسرع فى مشيته ، يتدفق حيوية و نشاطاً وقوة ، بذلها كلها فى نصرة الدبن حتى إنه جاد بنفسه فى سبيل وقاية الرسول . روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهض إلى صخرة من الجبل ليعلوها ، وكان قد ظاهر بين در عين، فلماذهب لينهض لم يستطع، فلم تحته طلحة ، فنهض حتى استوى عليها .

وكان طلحة من الفدائيين الذين يعدون عدة الجيوش في أدق ساعات القتال. وابتدع هذه الفكرة التي خلدت الصحف ذكر أصحابها في الحرب العالمية الثانية، فقدموا نفوسهم فداء لأوطانهم، وألقوا بأنفسهم وسط مخازن الدخائر والمصانع الحربية ينسفونها ،مضحين أنفسهم معها . فانظر إلى طلحة وأصحابه الذين بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت يوم أحد، حين انهزم المسلمون فصبروا، وجعلوا يبذلون نفوسهم دونه حتى قتل منهم من قتل ، وكان من هؤلاء أبوبكر، وعمر ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسهل بن حنيف، وأبو دجانة .

كذلك آخى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بين طلحة وعبد الله بن الزبير بمكة قبل الهجرة، كما آخى فيما آخى بين المهاجرين والأنصار فى المدينة بين طلحة وأبى أيوب الأنصارى ؛ ليخفف عن المهاجرين وطأة الهجرة وقد هجروا ديارهم وتركوا أموالهم .

وقد اشترك طلحة في الأحداث الهامة التي وقعت بعد أن انتقل الرسول إلى جوار ربه، فانحاز إلى على بن أبي طالب. كما اشترك أيضا في حروب الردة الطاحنة التي كادت تو دي بوحدة الجزيرة العربية وتقضى على التراث الذي خلفه الرسول، لولا هذه الروح القوية التي بثها الرسول في نفوس أتباعه المخلصين من أمثال طلحة بن عبيد الله.

كان طلعة من الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليقع اختيار خليفة منهم،

على الرغم من أن طلحة كان متغيبا عن المدينة فى ذلك الوقت ، مما يدل دلالة واضحة على ما كان يتمتع به من مركز ممتاز فى السياسة الإسلامية ، فقد قال عمر: « إذا مت ، فتشاوروا ثلاثة أيام ، ولايأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم . ويحضر عبد الله بن عمر مشيرا . . وطلحة شريككم فى الأمر ، فان قدم فى الأيام الثلاثة ، فأحضروه أمركم ، وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه ، فاقضوا أمركم » .

وكان طلحة بمن بادروا إلى تولية على، ولكنه سرعان ما تغير عليه لأنه كان يطمع فى ولاية اليمن . فلما أرسل على الولاة ولم يكن له حاظفى الولاية ، نقم عليه و تكلم فى شأنه ، و ندم على بيعته ، و عزم على الخروج ؛ فاستاذن عليا فى الخروج إلى مكة لأداء العمرة ، ولكنه لم يخف عليه أمره وقال له وللزبير : والله ما العمرة تريدان ! وهذا يبين أن خروج طلحة والزبير على على بن أبى طالب كان للمطالبة بالخلافة . فقد قيل إن مروان بن الحكم قال لهما بعد خروجهما : على أيكا أسلم بالإمرة وأؤذن بالصلاة ، فقال عبد الله بن الزبير : على أبى (يعنى أباه الزبير) ، وقال محمد بن طلحة : على أبى طلحة .

وقدانضم إلى عائشة طلحة والزبير اللذان عملا على استهالة زعماء البصرة، ولم يصغيا لنصح الناصحين، ولم يرعيا حرمة لوحدة المسلمين التي كادت نتمزق شر عزق، وخرج ثلاثتهم إلى البصرة، والتقوا بجيش على فى منتصف جمادى الآخرة سنة ست و ثلاثين للهجرة، وقتل طلحة، الذى رماه مرران بن الحكم بسهم فقتله، لما كان يتهمه بتحريض الناس على قتل عثمان. وكان فى الرابعة والستين.

وأنا لنعجب كيف ينضم طلحة ، ذلك الصحابى الجليل ، الى المداالبين بدم عثمان ، مع أنه كان متهما بتحريض الناس على قتل عثمان . كما نعجب أيضا حين يؤلب طلحة الناس على على بن أبى طالب لانه لم يقلده ولاية اليمن ا

ومها يكن من أمر، فإن طلحة كان من أشدالصحابة تعلقا بالرسول وتفانيا فى خدمة الدين، وقد بذل فى سبيل الدين أمو الاضخمة . روى أن الرسول مر فى

غزوة ذى قررد على ماء مالح يقال له بيسان فقال :هو نعمان ، وهو طيب. فغير اسمه، فاشتراه طلحة وتصدق به على المسلمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنت ياطلحة إلا فيّاض ا فبذلك قيل له : طلحة الفياض .

وقد روى سفيان بن عبدالملك عن قبيصة بن جابر قال : صحبت طلحة فما رأيت رجلا أعطى لجزيل مل من غير مسألة منه.

فقدذ كر المسعودى أن طلحة ابتنى داره بالكناس (١)بدار الطلحتين، وكانت غلته من العراق كل يوم ألف دينار، وقيل أكثر من ذلك، وبناحية سراة(٢)، وشيد داره بالمدينة المنورة، وبناها بالآجر والجص والساج.

روى طلحة بن عبيد الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وروى دنه بنوه : يحيى ، وعيسى ؛ كما روى عنه أيضا : قيس بن أبى حازم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والاحنف بن قبس ، ومالك بن أبى عامر وغيرهم .

كان طلحة آدم كثير الشعر ، ليس بالجعد ولا بالسبط ، حسن الوجه ، دقيق العرنين ، إذا مشي أسرع .

تزوج طلحة أربع نسوة كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم أخت الكل منهن، وهن :أم كلثوم بنت أبى بكر أخت عائشة، وحنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، والفارعة بنت أبى سفيان أخت أم حبيبة، ورقية بنت أبى أمية أخت أم سكلة.

<sup>(</sup>١) بكسر أوله ، موضع من بلاد غنى . عن أبي عبيدة قال جرير :

لمن الديار كأنها لم تحلسل

بين الحياس وبين طلعة الأعزل الحياسة ( بالضم ) محلة بالحكوفة قتل فيها زيد بن على زين العابدين بن المسبن بن على

<sup>(</sup>٧) السراة : سلسلة جبال عتد من عرفة (قرب مكة) إلى صنعاء فى الجنوب ، يسكها قوم من الأرد يقال لهم أزد السراة ، وهي جبال التواثية بتخللها أخاديد وتنبت فيها الكروم وقصب السكر والقرط .

# ١٦ - المِفْدُادِ بن لأسود

فارس يوم بدر وأولمن قاتل على فرس في سبيل الله

ضرب الاسلام أحسن الأمثلة للحرية والاخاء والمساواة ، فسوى بين العبد والحر، وبين الأبيض والأسود . من هؤ لاء المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك أبن ربيعة بن عامر بن مطرود البهرائى نسبة الى قبيلة بهراء ، وقيل الحضرى . أصاب عمرو أبو المقداد دما فى قومه ، فهرب الى حضره وت ، ثم حالف كندة ، فقيل له الكندى . وتزوج هنالك من امرأة ولدت له ابنه المقداد . ولما شب هذا الفتى وكبر ، وقع بينه وبين أحد أفراد هذه القبيلة نزاع ، فضرب رجله بالسيف ، ولكنه خشى على نفسه ، فهرب إلى مكه ، وحالف الأسود بن عبد يغوث الزهرى ، فتبناه الأسود ، فنسب إليه المقداد ، فسمى المقداد بن الأسود ، يغوث الزهرى ، فتبناه الأسود ، فنسب إليه المقداد ، فسمى المقداد بن عمرو بعد أن يغوث الزهرى ، فالمهرائى ، والمقداد الكندى ، ثم سمى المقداد بن عمرو بعد أن أبن الله عز وجل ، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ، . ولكر . تسميته المقداد بن الأسود ، غلبت عليه . وكان يكنى أبا الاسود ، وأبا عمرو وأبا معبد ، وأبا سعيد .

كان المقداد في طليعة الذين آمنوا بالرسول وصدقوه ، وكان من السابقين الأولين . روى ابن مسعود أن أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة منهم المقداد . وروى عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال : لم يكن نبي الا أعطى سبعة نجباء وزراء ورفقاء ، وإني أعطيت أربعة عشر : حمزة ، وجعفر ، وأبو بكر ، وعلى ، والحسن ، والحسين ، وابن مسعود ، وسلمان ، وعمار ، وحذيفة ، وأبو ذر ، والمقداد ، وبلال .

ولا عجب، فقد كان المقداد عن عمر الإسلام قلوبهم، واطمأن الرسول إلى استعدادهم لقبول دعوته. وقد تعرض المقداد لما تعرض له المؤمنون من أذى قريش، فلم تضعف عزيمته من هول هذه المحنة، بل لقد ساعد ذلك الاضطهاد على إذكاء الحماسة الدينية في نفسه.

ولما رأى الرسول ماأصاب/أصحابه من البلاء أذن للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر عشرة رجال وأربع نسوة ثم زاد عددهم حتى بلغ ثلاثة وثمانين رجلا وسبع عشرة امرأة ، سوى الصبيان . وكان المقداد من بين هؤلاء المهاجرين .

وبينهاكان الرسول وأهل بيته يلاقون الشدائد والأهوال في مكة، كان المقداد ومن هاجر معه يقاسون آلام الغربة في الحبشة ، حتى وجدت دعوة الرسول بيئة صالحة في أهل يثرب التي لم للبث أن أصبحت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم معقل الاسلام وملجأ جماعة المسلمين. شم عاد المقداد مع من عاده ن مهاجرى الحبشة ، ولحق بالرسول في المدينة ، وعاونه في نشر الدعوة ، واشترك معه في غزواته وسراياه .

نعم شها. المقداد غزوة بدرالكبرى التى انتصر فيها المسلمون على الكفار، حتى لقد بلغ من اعتزاز المسلمين بانتصارهم فيها أن سموها غزوة الفرقان؛ لأن الله سبحانه و تعالى فرق بها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام وأذل الكفر. وكان للمقداد فى هذه الغزوة أثر ملحوظ. فإن الرسول/لما علم أن قريشا قد عقدوا العزم على أن يمنعوا غير المسلمين، استشاركبار الصحابة، وفقال أبو بكر فأحسن وقال عمر فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يارسول الله! امض لما أمرت به فنحن معك، والله لانقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: واذهب أنت وربك فقاتلا إناها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنامعكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق نبيا لو سرت بنا إلى برك الغهاد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له س. وكان المقداد من فرسان العرب المعدودين، روى أنه كان فارس يوم بدر،

وأول من قاتل على فرس في سبيل الله .

اشترك المقداد مع المسلمين فيها تلا بدرا من غزوات ، وأبلى البلاء الحسن فى نصرة الدين . فنراه يحارب المشركين من قريش وحلفائها فى غزوة أحد ، وفى غزوة الخندق التى كان لها أثر بعيد فى نشر الدعوة الإسلامية ، كما نراه يقاتل اليهود فى خيبر . وقد عرف له الرسول قوة إيمانه وحسن بلائه ، فعبر له عن محبته له وحد به عليه ، فزوجه من ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب .

كان المقداد جالسا مع عبد الرحمن بن عوف ، وكان من أثرياء قريش ، فقال له : مالك لا تتزوج ؟ قال : زوجني ابنتك ، فغضب عبد الرحمن وأغلظ له ، فشكا المقداد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : أنا أزوجك ، فزوجه ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب . وبذلك لم يفاضل الرسول الكريم ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب . وبذلك لم يفاضل الرسول الكريم بين مسلم ومسلمة ، لأن المسلمين إخوة لاتفاوت بينهم إلا بقدر ما يتفاضلون به من الحق . قال الله تعالى في كتابه العزيز : • إن أكرمكم عند الله أنقاكم » .

وقد روى عن الرسول عليه السلام أنه قال: أمرنى الله عز وجل بحب أربعة وأخبرنى أنه يحبهم: على ، والمقداد ، وأبو ذر ، وسلمان » .

اشترك المقداد في الفتوح الإسلامية وعرف له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه شدة إيمانه وحسن بلائه . ذلك أن عمرو بن العاص لما طلب إلى الخليفة أن يرسل إليه مددا يستعين به على اختراق أسوار حصن بابليون المنيعة وأبراجه الشامخة التي كان يحيط بها النيل في وقت الفيضان ، أمده بأربعة آلاف ، على رأسهم أربعة من كبار الصحابة ، وكتب إليه عمر : إنى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل ، على كل ألف منهم رجل مقام الألف : الزبير بن العوام ، والمقداد ابن الأسود ، وعُبادة بن الصامت ، ومسلمة بن مُنهَ لد . وقال عمر : اعلم أن معك اثنى عشر ألفا ، ولا تغلب اثنا عشر ألفا من قلة .

وقد بلغ من إعجاب المسلمين بمهارة المقداد وأسحابه وما أحرزوه فى فتح مصر من نصر وظفر ، أن قالوا: إن عمر بن الخطاب أمد عمرو بن العاص بثمانية آلاف

رجل، وزعموا أن كلا من هؤلاء القواد الأربعة، كان يعدل ألف جندى، وذلك لما اشتهروا به من مهارة ممتازة وكفاية نادرة.

ولقد أثر عن كسرى أنه كان له رجال اشتهروا فى الحروب ، وأنه كان إذا احتاج إلى بقاء أحدهم إلى جانبه ، زاد جيشه ألف رجل يحلون محل ذلك القائد .

و بقدر ما امتاز به المقداد من مهارة في الحرب ، اشتهر كذلك بالتفقه في الدين ، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث ، وروى عنه كثير من المسلمين الأولين ؛ كعلى بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، ومن التابعين كعبد الرحمن بن أبي ليلي ، وميمون بن أبي شبيب .

وروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أمرنى الله عز وجل بحب أربعة ، وأخبرنى أنه يحبهم: على "، والمقداد، وأبو ذر، وسالمان » .

وقد أثرى المقداد بن الأسود ثراء كبيرا . قبل إنه ابتى داره بالمدينة المنورة، فى الموضع المعروف بالجرف على بعد أميال من المدينة ، وجعل أعلاها شرفات، وجعلها مجصَّصنة الظاهر والباطن .

وروى عن المقداد أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا كان يوم القيامة ، أدنيت الشمس من العباد، حتى تكون قيد ميل أو اثنين، فيكونون فى العرق على قدر أعمالهم ، فنهم من يأخذه إلى عقبيه ، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ، ومنهم من يأخذه إلى حقويه ، ومنهم من يلجمه إلجاما ، نرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه ؛ أى يلجمه إلجاما .

كان المقداد بن الأسود وفيا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان يحب على بن أبى طالب ويرى أنه أحق الصحابة بالخلافة . وقد تجلى هذا الوفاء في قصة الشورى حين مات عمر والستة الذين اختارهم وقد انقسموا على أنفسهم ، وأصبح المسلمون فريقين : فريق يؤيد عثمان ، وفريق يؤيد عليا . فلما ازدحم المسجد بالناس ، قام عمار بن ياسر فقال لعبد الرحمن بن عوف بعد أن خلع نفسه من الخلافة : إن أردت ألا يختلف الناس ، فبايع عليا ، فقال المقداد بن الأسود :

صدق عمار ، إن بايعت عليا قلنا سمعنا وأطعنا ، فقام عبد الله بن أبي سرح وقال : إن أردت ألا تختلف قريش فبايع عثمان ، فقال عمار بن ياسر : أيها الناس ! إن الله عز وجل أكرمنا بنبيه ، وأعزنا بدينه . فأنى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم ، فقال سعد بن أبي وقاص : ياعبد الرحمن ! افرغ قبل أن يفتتن الناس ، وتمت البيعة لعثمان برغم معارضة المقداد بن الأسود وعمار ابن ياسر ،

كان المقداد طويلا؛ أسو داللون، كثير الشعر، أعين، مقرونا، يصفر لحيته، وكان ضخم الجسم. وليس من السمل أن نحدد سنة ولادته. أما سنة وفاته، فإن المؤرخين وأصحاب السير يكادون يجمعون على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين للمجرة بأرض له بالجرف، وحمل إلى المدينة، وأنه كان فى السبعين من عمره. وإذا صح ذلك، كانت ولادة المقداد قبل الهجرة بسبع وثلاثين سنة، وأنه كان فى الرابعة والعشرين من عمره حين بعث الرسول عليه الصلاة والسلام.

وقد قيل فى سبب وفاته: إنه كانعظيم البطن، وإنه كان له غلام رومى، فقال له: أشق بطنك، فأخرج من شحمه حتى تلطف، فشق بطنه، ثم خاطه، فمات المقداد، وهرب الغلام.

# ١٧ - عبدالرحمن بغوت

إن الذي بحافظ على أزواجي من بعدى هو الصادق الباري

كان عبدالرحمن بن عوف أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأغنى أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم . وكان يشاطر الفقراء ماله ، وينفق جله فى سبيل الله عز وجل ، وفى سبيل إعلان كلمة الدين ورفع لواء الإسلام . وهو أحد الستة الذين أخبر عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات وهو عنهم راض . وعبد الرحمن أمين رسول الله على نسائه ، وهدو الأمين فى السماء والأمين فى الأرض . وصحابى هذه سيرته ، وهذا مكانه من قلب الرسول، وهذا بلاؤه فى الإسلام ، لخليق بأن نترجم له ونضعه فى مصاف الفاتحين . فقد فتح غيره بسيوفهم ، وفتح هو بماله حين كان يجند الجند ويبتاع السلاح فى سبيل الجهاد وإعلاء كلمة الإسلام .

وصاحب هذه الترجمة هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى الزُهرى، ويُكنى أبا محمد. وكان اسمه في الجاهلية عبد عمر و، وقيل عبد السكعبة . ولد عبد الرحمن بعد عام الفيل بعشر سنين ، ونشأ في بيئة مكة التي كانت تعج بحياة الجاهلية وعبادة الأوثان والغلو في الآثام والاستهتار بالفضيلة . ولكنه كان برغم ذلك بعفا عزوفا عن المآثم الشائعة في زمنه ، فقد روى أنه حرم الخر في الجاهلية ، واتصف بالصفات الحميدة حتى بـُعث الرسول وانتشر الإسلام في مكة ، وأقبل عليه القرشيون بعد أن ناصبوه العداء .

أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل الرسول دار الأرقم بن أبي الارقم التي اتخذت مركزا للدعوة سرا إلى الإسلام ولاتزال بمكة إلى اليـوم.

وكانت هذه الدار على جبل الصفا يؤمها الحجيج والغرباء. وتعدالفترة التي قضاها الرسول في هذه الدار فترة هامة في تاريخ الدعوة إلى الإسلام بمكة ، حتى إن كثيرا من المسلمين يور خون دخولهم إلى الإسلام ، من تلك الأيام التي كان الرسول يبث فيها الدعوة بدار الأرقم . روى أن أمه لما علمت بإسلامه قالت له : . والله لا يظلني سقف من الحر والبرد ، وإن الطعام والشراب على حرام حتى تكفر » .

كان عبد الرحمن من السابقين إلى الإسلام، من أمثال عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وسعد بن ابى وقاص، وغيرهم من مشاهير الصحابة الذين يعتز بهم الإسلام. فلما أسلم سماه الرسول عبد الرحمن.

ولما رأى الرسول ما أصاب أصحابه من البلاء قال لهم: لو خرجتم الى أرض الحبشة فإن بها ملكا لايظلم عنده أحد، وهى أرض صدق حتى يجعل الله له خرجا ما أنتم فيه. وقد هاجر عشرة رجال وأربع نسوة، ثم زاد عددهم حتى بلغ ثلاثة وثمانين رجلا وسبع عشرة امرأة سوى الصبيان، وكلهم من بطون قريش. وكان فيهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت الرسول، والزبير بن العوام، وجعفر ابن أبى طالب وامرأته أسماء بنت عنميس، وعمرو بن سعيد بن العاص، وأخوه خالد بن سعيد، وعبد الرحمن بن عوف.

من هذا يتبين كيف أن عبد الرحمن بن عوف ، ذلك التاجر الثرى القرشى النسب، قد أبى إلا أن يفر بدينه غير هياب ولا وجل ،غير مبال بما يناله من إيذاء على يد قريش ، إيذاء فى نفسه وولده وماله . إذ لاشك أن ذلك قد أصاب تجارته بالبوار . وكانت هجرته هذه تضحية عظيمة فى سبيل هذا الدين الجديد . ثم عاد عبد الرحمن إلى مكة مع من عاد إليها من المهاجرين ، حتى أذن الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى يثرب بنفسه وبأصحابه ، فحرج عبد الرحمن إلى المدينة مهاجرا . فلما أراد الرسول أن يؤلف بين المهاجرين والأنصار حتى يصبحوا بنعمة الله إخوانا ، ألف بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع

وقد استطاع عبدالرحمن أن يفوز برضى الرسول الكريم، فوثق به لأمانته وإخلاصه واستقامته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم صلى خلفه وهو فى أحد سفراته ركعة من صلاة الصبح. ثم ائتمنه على أهل بيته . فقد روى عن سفيان ابن عنينه عن ابن أبى ننه عنيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يحافظ على أزواجي من بعدى هو الصادق البار، فكان عبد الرحمن بن عوف يخرج بهن ويحج معهن و يجعل على هو ادجهن الطيالسة ، و ينزل بهن فى الشعب الذى ليس له منفذ . كما أخرج الحرث بن أبى أسامة عن على بن أبى طالب قال : عبد الرحمن أمين فى السماء وأمين فى الأرض .

اشترك عبد الرحمن بن عوف فى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فشهدبدرا وشهد أحدا، وأبلى فيها البلاء الحسن، حتى قيل إنه جرح واحدا وعشرين جرحا وأصيب فى رجله. وهكذا أنفق عبد الرحمن ما له ودمه فى سبيل الدعوة الإسلامية وإعلاء كلهة الدين.

ولما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قدر عبدالرحمن بنعوف حق قدره، لما عرفه من أمانته وإخلاصه وحسن بلائه فى الجهاد. فاستخلفه على الحج فى السنة التى ولى فيها الخلافة. وإذا عرفنا أن عمر بن الخطاب كان من أشدالخلفاء محافظة على الدين وأكثرهم توفيقا فى اختيار الرجال، عرفناكيف أن اختيار عبدالرحمن كان يرجع إلى ماتحلى به من الفضائل الكريمة والأخلاق القويمة.

ولما طعن أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب دخل عليه نفر من الصحابة فقالواله: 
مياأمير المؤمنين! لواستخلفت. ، قال: من أستخلف؟ لوكان أبوعبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته؛ فان سألني ربى قلت: سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه الأمة؛ 
ولوكان سالم مولى ابى حُدّ يفة حيا استخلفته ، فان سألني ربى قلت: سمعت نبيك يقول ان سالما شديد الحب لله . فقال: رجل أدلك عليه ، عبدالله بن عمر . فقال عمر: قاتلك الله و الله ما أردت الله بهذا ، لا أرب لنا في أموركم ، ماحدتها لأرغب فيها لأحد من أهل بيتى . بحسسب آل عمر أن يُحاسب منهم رجل لأرغب فيها لأحد من أهل بيتى . بحسسب آل عمر أن يُحاسب منهم رجل

واحد ويسأل عن أمر أمة محمد. وقد خشى أصحاب رسول الله أن يقضى عمر غبه دون أن يستخلف أحدا ، فذهبوا إليه مرة أخرى وقالوا: يا أمير المؤمنين الوعهدت عهدا ، فقال عليكم بهؤلاء الرهط الذى مات رسول الله صلى عليه وسلم وهو عنهم راض ، وقال فيهم إنهم من أهل الجنة : على بن أبى طالب ، وعثمان بن عفان ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبدالر حمن بن عوف ، والزبير ابن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وعبد الله بن عمر ، على ألا يكون له من الأمر شي ه. وأوصى بأن تكون الحلافة للرجل الذى يقع عليه الاختيار من الفريق الذى فى صفه عبد الله بن عمر فى حالة تساوى الأصوات . فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر ، فليكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف . فانظر مبلغ عبد الله بن عمر ، فليكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف . فانظر مبلغ عبد الله بن عمر ، فليكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف . فانظر مبلغ عبد الله بن عمر بن الخطاب في أمانة هذا الصحابي الجليل ونزاهته ا

ثم مات عمر فاجتمع هؤلاء الستة من رجال الشورى في بيت المسور بن مخرمة إلا طلحة فإنه كان غائبا . ولكن سرعان ماظهر فيهم التنافس ، فقال لهم أبو طلحة الانصارى : « أنا كنت لأن تدفعو ها أخوف منى لأن تنافسوها . ولكن عبد الرحمن بن عوف أخرج الناس من هذا المأزق ، فحقن دماء المسلمين اذ قال لهم : أيكم يخرج نفسه منها و يتقلدها على أن يوليها أفضلكم؟ فأنا أخلع منها نفسى، فرضى القوم بذلك وعلى ساكت، فقال له : ما تقول يا أبا الحسن ؟ قال : أعطنى مو ثقا لتكؤ "ثرزن" الحق ، ولا تتبع الهوى ، ولا تخكص قذا رحم لرحمه ، ولا تأل الأمة . فقال : أعطونى مو اثيقكم على أن تكونوا معى على من بدل وغير ، وأن ترضوا من اخترت لكم على ميثاق الله ألا أخكص ذا رحم ولا آل المسلمين . فأخذ منهم ميثاقا وأعطاهم مثله ، ثم أخذ يستشير الصحابة وأمراء الأجناد وأشر اف فأخذ منهم ميثاقا وأعطاهم مثله ، ثم أخذ يستشير الصحابة وأمراء الأجناد وأشر اف الناس فيمن يصح أن يختار خليفة من بين هؤلاء . ثم ظهرت بوادر الانقسام بين أنصار على وأنصار عثمان ، فقال عبد الرحمن : إنى قد نظرت وشاورت فلا تجعلن أبها الرهط على أن فسكم سبيلا ، ودعا عليا فقال له : وعليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب على أنفسكم سبيلا ، ودعا عليا فقال له : وعليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب

الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده ، قال : أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمى وطاقتى . ثم دعا عثمان فقال : نعم ا فبايعــه . وبذلك نال عثمان الخلافة ، فقال على لعبد الرحمن : و لقد حبو ته حبو دَهُر ، ليتَ هذا أول يوم نظاهرتم فيه علينا ، فصبر جميل ، والله المستعان على ما تصفون والله ما وليّ تت عثمان إلا ليرد الأمر إليك ، والله كل يوم هو في شأن .

والواقع أن الأمركاد يتم لعلى لولا أنه لم يتمش مع عبد الرحمن بنعوف بأن يسير على ماسنه أبو بكر وعمر، وأراد أن يعه ل بمبلغ علمه فصرفت عنه الخلافة إلى عثمان. ومع ذلك فإن عبد الرحمن انصرف إلى شئو نه الخاصة، ولم يشترك في الاحداث السياسية التي وقعت في عهد عثمان.

روى الزبير بن بكار قال : كان عبدالرحمن بن عوف أبيض أعْـــ يَن ، أهدب، أقنى ، له جمَّـة أسفل من أذنيه ، حسن الوجه دقيق البشرة لا يخضب .

وقد جمع عبد الرحمن من تجارته الواسعة مالاكثيرا ، فابتنى داره ووسعها ، وكان على مربطه مائة فرس ، وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم ، حتى إن ربع ثمن ماله بلغ أربعة وثمانين ألفا بعد وفاته . ولكن عبد الرحمن كان برغم ذلك الثراء الطائل ، من أندى الناس يدا ، وأكثرهم سخاء ، واشدهم برا بالفقراء والمعوزين وأبناء السبيل . فضرب بذلك اروع الامثال في بر الاغنياء بالفقراء ومساعدة الموسرين لإخوانهم المحتاجين والمعوزين . فكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يشطر ماله ، و يتصدق به على الناس ، حتى انه تصدق مرة بأربعين ألف دينار ، وقد حمل ماله على خمسمائة فرس في سبيل الله وخمسمائة راحلة .

وكان عبد الرحمن يعتق الرقاب؛ أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدا. وبلغت جملة ما أعتقه ثلاثين ألف نسمة . وكان \_ مع كثرة ماله \_ . يخشى المال ويكرهه ويبرأ منه . روى أنه بكي مرة بكاء شديدا ، فسئل عن بكائه فقال : إن مصعب بن عمير كان خير ا منى ؛ توفى على عهد رسول الله ولم يكن له ما يكفن فيه ، وإن حمزة ابن عبد المطلب كان خيرا منى ، لم نجد له كفنا . وإنى أخشى أن أكون من عجلت ابن عبد المطلب كان خيرا منى ، لم نجد له كفنا . وإنى أخشى أن أكون من عجلت

له طيباته في حياة الدنيا ، وأخشى أن احتبس عن أصحابي بكثرة مالى .

كان عبد الرحمن أكثر الناس إحساسا بآلام المحتاجين وما يعانيه الساغبون الجائعون .فقد روى نوفل بن إياس قال : كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا ونعم الجليس ، وأنه انقلب بنا ذات يوم حتى دخلنامنزله و دخل فاغتسل ، ثم خرج فجلس معنا ، فاتينا بقصعة فيها خبز ولحم . ولما وضعت بكى عبدالرحمن بن عوف فقلنا له : ما يبكيك يا أبا محمد ؟ قال : مات الرسول ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير ، ولا أرانا أخر نا لما هو خير لنا .

وروى أيضا أنه دخل على أمه فقال: يا أمه اقد خفت أن يهلكنى كثرة مالى، أنا أكثر قريش الا. قالت: يا بنى اأنفق فإنى سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابى من لا يرانى بعد أن أفارقه. فحرج عبد الرحمن فلق عمر وأخبره، فجاء عمر فدخل عليه افقال: بالله منهم أنا؟ فقالت: لا والله ولن أبرى وأحدا بعدك أبدا.

كان عبدالرحمن مثاليا فى كل شىء . كان غنيا كريما بارا رحيما . وكان مسلماور عا تقيا ، وكان مهاور عا بارا وكان مهاور عا تقيا ، وكان مهاجر اسباقا ومجاهدا بماله ودمه ، كاكان أمينا ؛ ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على آل بيته ، فكان بارا بهم رحياعليهم ، كاكان زاهدا متقشفا مع ثرائه العريض . وكان يصلى قبل الظهر صلاة طويلة ، فإذا سمع الأذان شد عليه ثيا به وخرج .

كان عبد الرحمن بن عوف متفقها فى الدين، بصيرا بالكتاب والسنة . فكان فى عهد الرسول يفتى بين الناس . وقد عرف الصحابة لهمكانته وقدروه حققدره، فولاه عمر بن الخطاب على الحج فى السنة التى ولى فيها الخلافة كما تقدم . وكان يرجع إليه فى أخذ الجزية من المجوس .

ومات هذا الصحابى الجليل سنة إحدى وثلاثين بعد أن عاش اربعا وسبعين سنة ، ودفن بالبقيع ، وصلى عليه عثمان والزبير بن العوام . فرحم الله عبدالرحمن ابن عوف ، وطيب ثراه ، وجعل الجنة مثواه . .

## ۱۸ عبداسرین مسعود

« الامام الرباني وصاحب الرسول وخادمه »

كان عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب، بن شمخ بن مخزوم من بنى هزيل إمام المحدثين، وشيخ القراء ومن أقرب الناس إلى قلب الرسول الكريم، حق لقد كان يُعرف بصاحب السواد والسواك. وهو سادس من دخل فى الإسلام، وأول من جهر بالقرآن بمكة.

كان أبوه مسعود بن غافل حليف عبدالله بن الحارث بن زُهْرة ، وأمه أم عبد بنت عَـبْد ود بن سَواد من بني هذيل أيضا ، وكان عبد الله بن مسعود يُعرف بابن أم عـبُد.

من ذلك ترى أن عبدالله نشأ من أبوين فقيرين ، من أحـُــلاف قريش ، وهم من المستضعفين الذين كان يلوذون بالقبائل الـكبرى التهاسا لحماية أنفسهم من اعتداء القبائل الأخرى .

ثم انبثى نورالإسلام وبُعث محمد صلى الله عليه وسلم مُ بشّرا و نذيرا ، وبسط حمايته على المستضعفين والفقراء ، وآمن به النهاس. وكان عبد الله الحليف المُستَضعَف عن لبى دعوة الرسول الكريم . ويروى عن سبب إسلامه أنه كان يرعى الغنم ، فمر به الرسول ، ومعه أبو بكر الصديق ، فقال : ياغلام ! هل معك من لبن ؟ فقال : نعم ا ولكنى مُو تَمَن فقال : اثتنى بشاة لم يَنْزُ عليها الفحل ، فأتاه بو احدة ، فاعتقلها الرسول ، وجعل يمسح الضرع ويدعو حتى أنزلت ، فملات فأتاه بو الموبكر ثم شرب الرسول ، ثم قال الرسول للضرع : اقلص فقلص ، فعاد كاكان . فقال له الغلام عبدالله : يارسول الله ! علنى من هذا الكلام ، فسح رأسه وقال : إنك غلام مُعَلَم عبدالله : يارسول الله ! علنى من هذا الكلام ، فسح رأسه وقال : إنك غلام مُعَلَم .

كان إسلام عبدالله بن مسعود حدثا خطيرا غير مجرى حياته ؛ فقد ضميه الرسول الكريم ، وقرّبه إليه ، حتى كان يدخل داره دون حجاب ، فيه لمنيسيه نعليه ويمشى معه، ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام . وقد أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ووثق به ، حتى لقدروى أنه قال : رضيت لأمتى ما رضى لها ابن أم عبد، وسخطت لأمتى ما سخط لها ابن أم عبد . وقال فى حديث آخر : تمسكو ا بعمد ابن أم عبد ، ثم قال : رجل عبدالله فى الميزان أثقل من أحد ، أعنى أن رجل ابن مسعود تعدل ثو اب غزوة أحد .

وقد شارك عبدالله بن مسعود الرسول في السراء والضراء، فلق مالق من اضطهاد وتعذيب؛ فلما هاجر المسلمون إلى الحبشة فرارا بأنفسهم وبديهم من بطش قريش، هاجر معهم عبدالله بن مسعود . وقد عرف بين أصحابه بقوة الإيمان والجرأة في الحق، حتى قبل إنه كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد اجتمع أصحاب الرسول يوما وقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يُخهر لها . فممن رجل يكسمعهم؟ فقال عبدالله : أنا . فقالوا: إنا نخشاهم عليك الما مريد رجل له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوه فقال : نخشاهم عليك الما مريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوه فقال : دعو في إن الله سيمنعني . فغدا حتى أتى قريشا في أنديتها وقال رافعا صوته : بسم الله الرحمن الرحيم : علم القرآن . فاستقبلها فقرأ بها ، فتأملوا وجعلوا يقولون : ما يقول ابن أم عبد ، ثم قال إنه ليتلو بعض ماجاء به محمد ، فعلوا يضربون في في منها ماشاء الله أن يبلغ ، ثم انصر ف إلى أصحابه فقالوا: هذا الذي خشينا عليك، فقال : ماكان أعداء الله قط أهون على منهم الآن ، ولئن شمتم غاديتهم بمثلها ، فقالوا: حسبك قد استم عثرة مم ما يكرهون .

بهذه الروح اشترك عبد الله بن مسعود فى الأحداث الكبرى التى وقعت فى عهد الرسول ، فهاجر إلى المدينة، وآخى النبي بينه وبين الزبير بن العوام وبين سعد ابن مُعاذ . وهذا يدل على مبلغ تقدير الرسول الكريم إيمان عبد الله ومكانته من المسلمين .

اشترك عبد الله بن مسعود فى غزوات الرسول ، فشهد بدرا وأحدا والحندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد، وهو الذى قتل أبا جَهْل أعْدى أعدا الإسلام . روى أنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فقلت يارسول الله! إنى قتلت أبا جهل . قال : بالله الذى لا إله غيره ، لَـــُـن قتلته ؟ قلت : نعم ، فاستخفه الفرح، ثم قال : انطلق فأرنيه : قال : فانطلقت معه حتى قمت به على رأسه ، فقال : الحمد لله الذى أخزاك اهذا فر عـَـو ن هذه الأمة ، فنفلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه .

ثم انتقل رسول أنه صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه ، وعبدالله بن مسعود أقرب الناس إلى قلبه . فقد قال الرسول : لو كنت مُوَمِّراً أحداً بغير مشورة لأمَّر تُ ابن أم عبد وعن عبد الرحمن بنزيد النخعى قال ، أتيناحذيفة ، فقلنا: حدثنا بأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا نلقاه فنأخذه عنه قال: كان أقرب الناس تعد يا ودلا و و لا يو سرم بي الله و الله ابن مسعود .

كان عبدالله بن مسعود من كتاب الوحى في عهد الرسول الكريم ، حتى لقد قال: إنه أخذ من الرسول سبعين سورة ما نازعه فيها أحد . ووثق الرسول بروايته حتى لقد قال : استقرئوا القرآن من أربعة نفر ، وبدأ بعبد الله ابن مسعود . كما قال أيضاً : من سَرَّه أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل ، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد . ولاعجب إذا أصبح عبدالله بن مسعود شيخ القراء وإمام المحدثين .

تمتع عبد الله بن مسعود فى عهد أبى بكر وعمر رضى الله عنهما بمثل ماكان يتمتع به فى عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام . فلما أراد عمر أن يبعث إلى الكوفة بامام يعلم الناس ، اختار عبد الله بن مسعود وقال : إنى قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميراً وعبد الله معلماً ووزيراً ، وهما من النجباء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهـل بدر ، فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما ، ولما ولى عثمان بن عفان الخلافة بتى عبد الله بن مسعود فى الكوفة ، يقرأ

القرآن ويروى الحديث وميعلم الناس، حتى أحب عثمان أن ينسخ المصحف تلافياً لما قد يحر إليه التهاون في هذا الامر الخطير من العواقب السيئة. وسرعان ما أرسلت حفصة بنت عمر الصحف إلى عثمان لتنسخ منها عدة نسخ لإرسالها إلى الأمصار، وقام بهذا العمل زيد بن ثابت، وعبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

ويظهر أن إغفاله أمر ابن مسعود ، برغم أنه أكبر من زيد سنا ، وأرفع مقاما ، قد أنار غضب عبد الله ، فوقف في الناس خطيباً وقال : أيامروني أن أقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت ؟ والذي نفسي بيده لقد أخذت مِن في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ، والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء ، وما أحد أعلم بكتاب الله منى ، ولو أعلم أحدا ببلغنيه الإبل أعلم بكتاب الله منى لا تيته ا فبعث عثمان إليه يأهره بالخروج إلى المدينة ؛ وأحب أعداؤه أن يستغلوا هذا الأمر لمقاومة عثمان، ولكن عبدالله نزه نفسه عن ذلك ، وأن إلا أن يطيع الخليفة عثمان قائلا: وإنها ستكون أمور وفتن لاأحب أن أكون أول من يطيع الخليفة عثمان قائلا: وإنها ستكون أمور وفتن لاأحب أن أكون أول من فتحها ، اثم ذهب إلى المدينة وظل يحترم عثمان حتى مات . وبذلك تزه عبد الله ابن مسعود نفسه عما انزلق إليه غيره من الصحابة .

كان عبد الله بن مسعود من أفقه المسلمين في القرآن وأرواهم للحديث . روى الحديث عن الرسول ، وعن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وغيرهما من جلة الصحابة . واشتهر من الصحابة بالفتيا في عهد الرسول مائة وواحد وثلاثون رجلا وامرأة ، ببغ منهم سبعة ، هم عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب ، والسيدة عائشة ، وعبدالله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، وعبدالله بن عمر وقد ظهرت للقراءات سبع طرق ، كل طريقة منها تمثلها مدرسة معترف بها ، ترجع قراءتها إلى إمام ، وتستند إلى أحاديث موثوق بها . ويرجع أكثر الاختلاف في القراءات إلى قراء موثوق بهم عاشوا في القرن الأول ، كعبد الله بن عباس ، وعائشة ، وعثمان بن عفان ، وإلى قراء معترف بهم ؛ كعبد الله بن مسعود ، وأبى بن بن مسعود ، وأبى بن

كعب. وكان لعبدالله بن مدعود طريقة خاصة في قراءة القرآن تختلف عن طريقة زيد بن ثابت ، وعن طريقة أبي موسى الأشعرى .

وقد تجلى اختلاف هذه القراءات فى الكوفة ، فغضب حذيفة بن اليمانعامل عثمان ، وسار إلى الخليفة ، وأخبره بما رأى وقال أنا النذير العريان ، فأدركوا الأمة . فجمع عثمان الصحابة ، وأخبرهم بما سمع ، فأعظموه ورأوا مارأى حذيفة، فبعث عثمان إلى حفصة بنت عمر أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها . وكانت هذه الصحف هي التي كتبت في أيام أبى بكر بمشورة عمر رضى الله عنهما .

مات عبد الله بن مسعود سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ، ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان ، وكان قد جاوز الستين بقليل ، وطويت حياة علم من أعلام الإسلام، وكانب الوحى ، وإمام القراء ، وأحب المسلمين إلى قلب الرسول.

كان عبد الله بن مسعود حاضر البهديمة ، ذرب اللسان ، قوى الحجة ، روى عن سعيد بن جبير عن أى الدرداء قال : خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة خفيفة ، ثم قال : قم يا أبا بكر ! فقام فخطب فقص ودون النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قم يا عر داخطب ! فطب ، فقصر دون أبى بكر ، ثم قال : قم يا فلان فاخطب ! فقام يا فلان فاخطب ! فقام عبد الله بن مسعود ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : وأيها الناس ! إن الله ربينا وإن الإسلام ديننا ، وإن هذا نبينا ، وأوما بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رضينا ما رضى الله لنا ورسوله ، السلام عبد ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أصاب ابن أم عبد ، عبد مقال أم عبد ،

وكان عبد الله بن مسعود قصيراً نحيفا ، يكاد طوال الرجال يوازيه جلوساً وهو قائم . والكن ذلك لم ينقص من قدره ، بل رفعه علمه وإيمانه وجهاده إلى مصاف الشهداء الأبرار .

وإن تاريخ عبد الله بن مسعود ليمثل الديمقراطية الإسلامية الحق التي ترفع العبد والحليف إلى مصاف السادة والأشراف . وكَـم من شريف حسد عبد الله الحليف على مكانته من نفس الرسول . مات مر وضياً عليه ، فكان من الصديقين والأبرار .

## ١٩ - أبوذرًالغِفاري

رحم الله أبا ذر ، بمشى و حده ، و يموت و حده، و يبعث وحده .

كان أبو ذر فى طليعة العرب الذين آمنو ا بالرسول الكريم وصدقوه، وكانت حياته مثلا من أروع الأمثلة التي تصور تسامح الإسلام وعدالته .

ينتسب أبو ذر مجنّدب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صَعير بن حرام الغفاري(١) إلى قبيلة غفار . وأمه رملة بنت الوقيعة من بنىغفار التى كانت تقيم فى طريق تجارة قريش إلى بلاد الشام . وكانت مكة \_ كما نعلم \_ مركزا للتجارة بين اليمن والحبشة والشام .

كان أبو ذر من السابقين إلى الاسلام ، حتى قبل إنه كان رابع من أسلم من الرجال (٢) . وقد روى فى قصة إسلامه أنه لما بلغه مبعث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادى ، فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى يأتيه الخبر من الساء واسمع من قوله ثم ائتنى . فافطلق أخوه حتى قدم على الرسول وسمع قوله ، ثم عاد إلى أبى ذر فقال له : رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ، ويتكلم كلاما ماهو بالشعر . فقال أبو ذر : ما شفيتنى عما أردت ثم قدم مكة و دخل المسجد الحرام ، فلما أدركه الليل اضطجع بالمسجد، ثم تبع على بن أبى طالب حين رآه ، ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ، فعاد

۱ \_ وقیل جندب بن جنادة بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار بن ملیل بن ضمرة بن بکر بن عبد مناة بن کنا به بن خزیمة بن مدرکة الغفاری .

٢ ـ وفي رواية أخرىأنه كان خامس من أسلم .

أبو ذر إلى المسجد وظل به طيلة النهار . ولما أتى المساء عاد إلى مضجعه، فمر به على فقال له: أما آن للرجل أن يعلم منزله ؟ فسار معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء إذا ، حتى كان اليوم الثالث، فعل أبو ذر مثل مافعله في اليومين السابقين ، فأقامه على وقال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك ؟ قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقا لترشدني فعلت . ففعل ، فأخبره ، ثم قال له على : إنه حق ، وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا أصبحت فاتبعني ، فإني إن رأيت شيئاً أحاف عليك ، قمت كأني أريق الماء ، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ، ففعل . فانطلق يقفوه حتى أريق الماء ، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ، ففعل . فانطلق يقفوه حتى فقال أبو ذر : والذي دخل على النبي على النبي على قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى . فقال أبو ذر : والذي نفسي بيده لأصر حن بها بين ظهرانيهم ، فخرج حتى أتى المسجد فنادي بأعلى صو ته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . فقام القوم إليه فضر بوه حتى أشبعه أستم تعلمون أنه من غفار ، أضجعوه ، وأتى العباس فدفع عنه أذاهم وقات : ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار ، وأنفطريق تجاركم إلى الشام ؟ ثم عاد أبو ذر من الغد لمثل ما فعل ، فضر بوه ، وأنفذه العباس منهم .

لم يكن أبو ذر من المهاجرين الأولين إلى المدينة ، بل ظل بمكة حتى وقعت غزوتا بدر وأحد ، ثم لحق بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، وبلغ من ثقة الرسول به أن ولاه المدينة مرتين : الأولى حين غزا نجدا فى السنة الرابعة للهجرة ، يريد بنى مُحارب وبنى تعلية ، والثانية فى السنة السادسة للهجرة ، حين غزا بنى المصطلق بن خزاعة من حلفاء بنى مُدْ لج ، على مقربة من قديد الواقعة على طريق المسافر من مكة إلى المدينة .

ولما عول الرسول على غزو الروم و توطيد نفوذه فى شمال الحجاز فى السنة التاسعة للهجرة، وجد تثاقلا من بعض أصحابه، وتخلف عنه المنافقون بزعامة عبدالله بن أبى وكان أبوذر من الصحابة الذين رافقوا الرسول فى غزوة تبوك على بعد اثنى عشر فرسخا من المدينة. فلما حرج الرسول من ثنية الوداع

من ثنية الوداع ، صار يتخلف الرجل من أصحابه فيقول المسلمون: يارسول الله المخلف فلان ، فيقول : دعوه ، فإن يك فيه خير فسيلجقه الله يكم ، وإن يك غير ذلك أراحكم الله منه . وتلو م أبو ذر على بعيره ، فلما أبطأ أخذ متاعه ، فحمله على ظهره ، ثم خرج يتبع رسول الله ماشيا ، ونزل الرسول في بعض منازله ، فنظ أحد المسلمين فقال : يارسول الله ! إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده ، فقال الرسول: كن أباذر . فلما تأمله القوم قالوا : يارسول الله ! هو والله أبو ذر، فقال الرسول : « رحم الله أباذر ! يمشى وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده ، فأخبره خبر بعيره ، فقال : إن كنت لمن أعز أهلى على تخلفا ، لقد غفر الله لك بكل خطوة ذنبا إلى أن بلغتني .

لم يساهم أبر ذر الغفارى فى الفتوح العربية التى تمت فى عهد أبى بكر وعمر وبلغ من علو منزلته أن عمر لما أخذ فى توزيع العطاء على المسلمين ، ألحقه بمن شهد بدراً ، على الرغم من أنه لم يشترك فيها . وقيل إن أبا ذر ظل بالمدينة حتى استخلف عمر ، فخرج إلى الشام ، والتحتى بديوانها ، وكان يتردد على المدينة ، ويتخلف بها ، إلى أن ولى عثمان بن عفان الخلافة .

رأى أبو ذر عثمان يعطى مروان بن الحمكم مالاكثيرا، ويمنح أخاه الحارث ثلثمائة ألف درهم، ويعطى زيد بن ثابت الأنصارى مائة ألف درهم؛ فأسكر ذلك، وعبر عن استيائه بقوله: بشر المكافرين بالنار، وصار يتلو قول الله تعالى فى سورة التوبة: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعداب أليم). ولما سمع مروان قول أبى ذر شكاه إلى الخليفة، فأرسل إليه مولى له ينهاه عن قوله، فلم يؤبه أبو ذر وقال: أينهانى عثمان عن قراءة كتاب الله ؟ لأن أرضى الله بسخط عثمان أحب إلى من أن أرضى عثمان بسخط الله. واستمر أبو ذر فى نقد سياسة عثمان الذى أمره بالرحيل الى الشام، حيث وجه حملاته على سياسة عثمان وسياسة معاوية واليه على هذه البلاد.

ولم يكن أبو ذر في سخطه وإنكاره على سياسة عنمان، إلامعبرا عنآراء كثير

هذا في المدينة ، وهي حاضرة الدولة العربية وقلها النابض. أما في الولايات الإسلامية فقد وجد إلى جانب هؤلاء المنفيين المتذمرين من عثمان طبقته أن من الشعب، هما: طبقة الأرستقراطيين، وطبقة المقاتلين. أما طبقه الأرستةراطيين أصحاب الثروات الضخمة التي أوجدها عثمان فقد أباح لأفرادها أن يتملكوا الضياع ويشيدوا القصور في الولايات الإسلامية كالعراق والشام ومصر ، كما سمح لهم أن يستبدلوا بأملاكهم في الحجاز أملاكا في الأمصار . رقدأنشأهؤلاء القوم أرستقراطية دينية ، سداها المال ، ولحتها السبق في الإسلام وصحبة الرسول. ومن تلك الثروات التي وصفها المؤرخون ، نستطيع أن نتصور عدد من يحيطون بهذه الشخصيات الغنية ، هفتونين بما يفيضه عليهم هؤلاء الأغنياء من هبات وأعطيات . وكان نفر من هؤلاء الموسرين يتمنى أن يلي الخلافة واحد هنهم ، لتكون لهم الحظوة ويعلو مقامهم . كما وجدت طبقة أخرى فقيرة معدمة انشأها عمال عُمَان الذين استأثروا بالفيء والغنائم لأنفسهم، وحرموا المقاتلة، مدعين أن النيء لله ، وأنه ليس للمحارب إلا أجر قليل يدفع إليه . فلما رأي هؤلاء المحاربون، وجلهم من البدو، هذا الثراء الفاحش، قد استأثر به الولاة والقواد من قريش ، حقدوا عليها ، وتمنو الخلاص من سيادتها ، وأعلنوا أن النيء والغنائم لهم ، وأنها ليست للحكومة ، وأن المال المسلمين وليسمال الله . من هذا يتبين أن حالة الدولة الإسلامية قد تغيرت. وقد أثار هذا التغير روح المعارضة لسياسة الحكومة والإستياء من تصرفاتها ، وأثار التمرد عليها في المدينة

وفى جميع الأمصار الإسلامية .

وهكذا كان الجو ملائما تمام الملاءمة ومهبئا لدعوة عبد الله بن سبأ ومن لف لفه ، والتأثر بها إلى أبعد حد .

وقد أذكى بيران هذه الثورة صحابى قديم ، اشتهر بالورع والتقوى ، وعرف بالزهد فى عرض الدنيا ومتاعها . هو أبو ذر الغفارى ، وكان أبو ذر من أهل الصفة من الفقراء ، ولا يبعد أن يكون لهذا أثره فى ميوله الاشتراكية . وقد وفدابن سبأ إلى الشام ، وحرض أبا ذر على معاوية وقال له : « يا أباذر! ألا نعجب إلى معاوية يقول : المال مال الله ، ألا إن كل شىء لله ، كأنه بريد أن يحتجنه دون المدلين ، ويمحو اسم الهسلين ( أى من ديوان العطاء ) ؟ » .

لهذا لانعجب إذا رأينا أبا ذر يعلن استياءه من سياسة معاوية ، ويحض الاغنياء على الرحمة بالفقراء ، وعلى الإقلاع عن ادّخار الادوال وكنزها ، محتجا بقوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها فى نارجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) .

كا لانعجب أيضا إذا ألفينا الفقراء يلتفون حول أبى ذر ، ويسيئون إلى الاغنياء ، حتى شكوا ذلك إلى معاوية . فلما رفع الأمر إلى الخليفة عثمان ، أيقن أن الفتنة قد أخرجت خَ طئمها (١) وعينها .

بعث عثمان فى طلب أبى ذر . فلما دخل المدينة ، ووجد الاجتماعات تعقد بها للتآمر على عثمان ، نادى فى المجتمعين : بشر أهل المدينة بغارة شَعُواء وحرب مذ كار . ومضى أبو ذر فى دعو ته الاشتراكية ، والطعن على عثمان حىضاق به ، فأذن له الخليفة بالإقامة فى الربذة ، وهى قرية صغيرة على مقربة من المدينة ، أو نفاه إليها ، ولكنه واصل حملاته العنيفة على سياسة عثمان إلى أن مات فى سنة ٣١ه .

<sup>(</sup>١) الحُطم : مقدم الآنف والفم من الدابة والمراد هنا: بدأت أرائل الفتنة .

كان أبوذر من جلة أصحاب الرسول، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام. وقد عرف بالتفقه في الدين ورواية الحديث. قال على بن أبي طالب، الذي كان يقدره قدره، حتى إنه شيعه حين خرج إلى الربذة، وأثار بذلك غضب الخليفة عثمان بن عفان : , وعي أبو ذر علما عجز الناس عنه ، ثم أركأ عليه فلم يخرج منه شيئًا ،. وروى عنه كثير من الصحابة، كأنس بن مالك ، وعبدالله ن عباس ، وأبي أدريس الخولاني. ولماشيع على أبا ذر وودعه وأراد الانصراف، بكي أبو ذر وقال: ، رحمكم الله أهل البيت إ إذا رأيتك يا أبا الحسن وولدك، ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ؛ فشكا مروان بن الحكم إلى عثمان ، فقال عثمان : « يامعشر المسلمين ! مَن يعذرني من على ؟ رد رسولي عما وجهته له ، وفعل كذا وكذا، والله لنعطينه حقَّه ، فلما رجع على "،استقبله الناس فقالوا: ﴿ إِن أُمير المؤرنينَ عليك غضبان لتشييعك أباذر ، ، فقال على : « غضب الخيل على اللجم ، ثم جاء . فلما كان بالعشى، جاء إلى عثمان فقال له: «ما حملك على ما صـنعـُت بمروان، واجترأت على"، ورددت رسولي وأمرى ؟، قال: أما مروان فإنه استقبلني يرد ني، فرددته عن ردى ، وأما أمرك فلم أرُده . ، قال عثمان : « أولم يبلغك أني قد نهيت الناسعن أبي ذر وعن تشيّعه ؟ فقال على : أو كل ماأمرتنا به منشيء يرى طاعة لله والحق في خلانه اتبعنافيه أمرك؟ بالله لانفعل. قال عثمان: ﴿ أُقيد مروان؟ ﴾ . قال : ﴿ وَمَا أُقَيِدُهُ ! ﴾ قال : ﴿ ضربت بِينِ أَذْنَى راحلتُه ﴾ . قال على : أما راحلتي فهي تلك ، فإن أراد أن يضربها كما ضربت راحلته فليفسل . . . فلما كان من الغد ، ولجتمع الناس إلى عثمان ، شكا إلهم عليا وقال : وإنه بعيبني ويظاهر من يعيبني ،، يريد بذلك أبا ذر ، وعمار بن ياسر ، فدخل الناس بينهما ، وقال له على : « والله ما أردت تشييع أبا ذر إلا لله . .

وكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ينزل أبا ذر من نفسه منزلة رفيعة، ويذكر له سَبَّقه إلى الإسلام وتفانيه في نصرته. روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أبو ذر في أمتى على زهد عيسى بن مريم ». وروى عنه صلى الله عليه وسلم

أنه قال: , ما أقرَّلت الغبراء ولا أظلَّت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذره. «وروى الطبراني «أن رسول الله كان يبتدى «أبا ذر إذا حضر و يتفقده إذا غاب، ، وروى عن الرسول أنه قال: «أمرني الله عز وجل بحب أربعة ، وأخبرني أنه يحبهم: على ، والمقداد (بن الأسود) وأبو ذر، وسلمان ».

وقد روى أنه لم يكن مع أنى ذر فى الربذة إلا امرأته وغلامه ، فلها شعر بدنو أجله ، أوصاهما أن اغسلانى وكفنانى ، ثم ضعانى على قارعة الطريق . فأول ركئب يمر بكم فقولوا : هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعينو ناعلى دفنه . فلما توفى وضعاه على قارعة الطريق ، وأقبل عبد الله بن مسعود فى رهط من أهل العراق ، فلم يَرُعُ مُهُم إلا الجنازة على ظهر الطريق ، قدكادت الإبل تطؤها ، وقام إليهم الغلام فقال : هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعينو نا على دفنه . فبكى عبدالله بن مسعود وقال : صدق رسول الله عليه وسلم ، فأعينو نا على دفنه . فبكى عبدالله بن مسعود وقال : صدق رسول الله عليه وسلم ، فأعينو نا على دفنه . فبكى عبدالله بن مسعود وقال : صدق رسول الله عليه وسلم ، فأعينو نا على دفنه . فبكى عبدالله بن مسعود وقال : مدق وحدك ، . ثم نزل على الله عليه وسلم : « تمشى وحدك ، و تموت وحدك ، و تبعث وحدك ، . ثم نزل هو وأصحابه فو اروه .

#### ۲۰ عبداسدین عمر

#### ما من أحد أدرك الدنيا إلا مالت بهومال بها غير عبد الله برب عمر

يعد عبدالله بن عمر فى طليعة الصحابة ، الذين عرفوا بالزهد والورع و تبحروا فى رواية الحديث و تفسير القرآن والتمسك بأهداب السنة القويمة ، حتى لقد قيل فيه : مامن أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر . كا قيل إنه أحد الأعلام فى العلم والعمل ، وقيل : هو حبر هذه الأمة لتبحره فى العلم ، وقيل : يُه قتدى بعمر فى الجماعة وبابنه فى الفرقة ، أى ما تفرقت كلمة المسلمين وأصبحوا شيعا . وهو ابن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى ، وأمه زينب بنت مظعون الجمعية ، وأخته حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولد عبدالله سنة ثلاث من البعثة النبوية، وشب في هذه البيئة المكية المترفة، وترعرع في ذلك البيت القرشي الكريم، حتى ألان الله قلب أبيه للإسلام، وانبثق من قلبه نور الرسالة المحمدية بعد أن كان من ألد أعدائها وأعتى المدافعين لها، فأسلم ثم أسلم معه ولده عبدالله وهو لم يزل طفلا صغيرا، فكان من أول من أسلم من الصبيان. وقد غدا أبوه بعد إسلامه من أشد الناس إخلاصا لله ورسوله، كا غدا عبدالله من أكثر الصبيان إخلاصا لله ورسوله.

شب عبدالله فى حجر الفاروق عمر ، فنشأه على خير ما ينشىء المؤمن الحق فلذة كبده ؛ فنبض قلبه بالإخلاص وعمر صدره بالاسلام ، حتى إذا قضى الله أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة فارا بدينه ، خرج عبد الله مع المهاجرين وهو فى العاشرة من عره ، بل قيل إنه هاجر قبل أن يهاجر أبوه .

ولما حط عبدالله رحاله في المدينة، اندمج في الحياة الجديدة التي قامت فيها بعد

الهجرة النبوية. ثم شرع الله الجهاد، وكتب على المسلمين أن يقاتلوا المشركين دفاعا عن دينهم، باذلين النفس والمال دون ذلك. وقد أبي عبدالله وهو لم يزل بعد فتى غض الإهاب إلا أن ببذل دمه فداء للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: فقد تطوع للقتال يوم بدر، فاستصغر الرسول سنه، فنكص عبد الله على عقبه آسفا إذ لم تتحقق رغبته فى الإندماج فى صفوف المسلمين. حتى إذا وقعت غزوة الحندق كان عبدالله قد بلغ الخامسة عشرة من عمره، وقد شبعن الطوق وبلغ مبلغ الرجال واشترك فى القتال، فطابت نفسه بتحقيق الأمنية التى كانت تجيش فيها . ولما هم المسلمون بفتح مكة ، كان عبدالله بن عمر فى طليعة من اشتركوا فى القتال من فتية المهاجرين. وكان إذ ذاك فى العشرين من عمره .

وقد شاء الله أن يُدقبل ذلك الشاب على عهد جديد من تاريخ حياته . فقسد شرح الله صدره وعمر قلبه بالإيمان : وكان لا يزال غلاما يافعا ، جاءته الهداية في صورة رؤيا رآها وهو نائم في المسجد بعد الصلاة ، قال : رأيت في المنام كأن ملكين أتياني ، فذهبا بي . فقصصت الرؤيا على حفصة ، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل . »

وكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا ، يقضيه متعبداً متبتالا خاشعاً إلى الله عز وجل .

وقد بلغ من رقة قلب عبدالله بن عمر وشدة حبه لرسول الله ، أنه كان يبكى إذا ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا مر بمشهد من مشاهده أغمض عينيه فسحت دموعه . وكان إذا قرأ القرآن بكى حتى غلبه البكاء . هكذا شرح الله صدر عبدالله وهداه ، فأقبل على رواية الحديث وتفسير القرآن حتى برع فيهما فى عهد الرسول و بعد و فاته .

ثم قبض أبو بكر الصديق وتمت البيعة لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما . ولما طعن عمر بخنجر أبى لؤلؤة وشعر بدنو أجله ودخل عليه نفر من الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا له: « يا أمير المؤمنين ! لواستخلفت » قال « ومن أستخلف ؟ لوكان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته . فقال رجل أدلك عليه ، عبدالله بن عمر ، فقال عمر : « قا للك الله والله ماأردت الله بهذا ، لا ارب انا في أموركم . ما حمدتها لأرغب فيها لأحد من أهل بيتى ، بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد و يسأل عن أمر أمة محمد . »

ولما خشى أصحاب رسول الله أن يقضى عمر نحبه دون استخلاف ذهبو اليه، مرة أخرى وقالوا: «يا أمير المؤمنين لو عهدت! فقال: «عليه بهؤلاء الرهط الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقال فيهم إنهم من أهل الجنة: على بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وسيحد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبدالله ابن عمر.

هذا رأى عمر فى ولده عبدالله.ولم يكن ذلك لهوى فى نفسه، إنماكان اعترافا بالأمر الواقع، اعترافا بما لابنه من علم وفضل وورع وتتى ، بما اضطر بعض الصحابة أن يرشحه للخلافة بعد أبيه . وكان عمر — كا نعلم — أبعد الناس عن الهوى ،كاكان من أكثر الصحابة عدلا وفضلا حتى سمى الفاروق .

هكذا اشترك عبد الله بن عمر في اختيار عثمان ، لم يرشحه إلا علمه وورعه وفضله.

ولما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان لم يغفل ما لعبد الله من فضل وعلم، بل و ثق به وأدناه، وكان يختاره لمهام الأمور. فلما أصبحت الحالة في البصرة والكوفة ومصر من الحرج بمكان، اضطرعثمان إلى ندبأر بعة من مشاهير الصحابة ليبحثوا عن أسباب هذه القلاقل ويقفوا على حقيقة الحال في الولايات الإسلامية، فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة، وأسامة بن زيد إلى البصرة، وعبد الله بن عمر إلى الشام، وعار بن ياسر إلى مصر، وعاد هؤلاء إلى الخليفة إلا عمار بن ياسر الذي استماله الثائرون في مصر.

ثم قتل عثمان واندلعت ألسنة الفتنة في المدينة وفي مصر وغيرها من الأمصار الإسلامية ، وعولت حفصة بنت عمر على الخروج مع عائشة ، ولكن أخاها عبدالة المناها عن عرمها . وقد عمل طلحة والزبير على استمالة زعماء البصرة ، واستمالا عبدالله بن عمر فقالا له : يا أبا عبدالرحمن إن أمنا عائشة خفت لهذا الأمر رجاء الإصلاح بين الناس، فاشخص معنا فإن لك بها أسوة ، فان بايعنا الناس فأنت أحق بها . فقال : « أيها الشيخان الريدان أن تخرجاني من بيعتي ثم تلقياني بين مخالب ابن أبي طالب ؟ إن الناس إنما يخدعون بالدينار والدرهم، وإني قد تركت الأمر عيا الفي طالب ؟ إن الناس إنما يخدعون بالدينار والدرهم، وإني قد تركت الأمر عيا الفي عافية أنالها . هم عاود طاحة والزبير عبدالله بن عمر لعله يعدل عن رأيه الأول، في عافية أنالها . هم عاود طاحة والزبير عبدالله بن عمر لعله يعدل عن رأيه الأول، الزواء عائشة المحافظة على كرامتها والإشفاق على المسلمين من أن تتفرق كلمتهم وتذهب ريحهم ؛ إذ يقول لطلحة والزبير : واعليا أن بيت عائشة خير لها من البصرة ، والذين خير لكامن السيف، ولن يقاتل عليا إلا من كان خير لكامن السيف، ولن يقاتل عليا إلا من كان خيرا منه . وأما الشورى فقد والله كانت . فقد ما وأخرتما، وان يردها إلا أولئك الذين حكموا فيها ، فا كفياني أنفسكا ، ولم يصغ طلحة والزبير لنصح النا تعين .

ولم تكن بيعة عبدالله بن عمر لعلى بن أبي طالب انتقاصا من مقامه أو حطا لكرامته ، إنما كان ذلك أبعدا بنفسه عن التيارات السياسية المصطخبة في ذلك الوقت . فقدد كان شأنه في ذلك الوقت شأن عبدالله ابن عباس ، ينصرف إلى علمه ، يروى الحديث في ويفسر القرآن في هدوء واطمئنان .

فلما قتل على وتم الأمر لمعاوية بن أبى سفيان ، سالمه عبد الله بن عمر كاسالمه كثير من أشراف قريش . فو فد عليه عبد الله بدمشق مع الوافدين ؛ فأشركه معاوية فى حملة القسطنطينية التى اشترك فيها عبدالله بن عباس وأبو أيوب الأنصارى. ولما أحب معاوية أن يأخذ البيعة لابنه يزيد رفض عبدالله بن عمر أن يقره على

ذلك ، إذ رأى فى ذلك خروجا عن مبدأ الشورى الذى أقره الحلفاء الراشدون، ولم يُجُدِ تهديد معاوية أو وعيده ولا ذهبه أو فضته نفعا ، فاستمسك ابن عمر بالسنة والشورى ، ولم يبال أسخط معاوية أم رضى .

ولما ولى يزيد بن معاوية الخلافة وبعث إلى عامله على المدينة لأخذ البيعة له من المعارضين من أمثال ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير؛ بايعه ابن عباس، متوخيا سياسة الحكمة التي أخذ نفسه بها لينجو بعلمه من مواطن الزلل.

وقد أخذ عبدالله نفسه مذ وطئت قدماه أرض المدينة المنورة برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه ، فاشتهر بروايته و تفقه فيه ، حتى قيل إن عبد الله بن عمر أقام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستين سنة يقدم عليه وفود الناس . وقيل في رواية أخرى: انه لم يخف عليه شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبلغ من سعة علمه بالحديث وروايته و تفسيره ، أن اعتبره الصحابة من أثمة الدين ، إذ قيل وإن إمام الناس بعد زيد: ابن عمر ، وقيل أيضاً : « من أخذ بقد و ل ابن عمر لم يَدَع من الاستقصاء شيئاً . »

وقدفاز عبدالله بن عمر بهذه الثقة التي لا حد لها في رواية الحديث، لماعرف به من الدقة في النقل والتحرج في الرواية . فكان يَتحَفَظُ ما سمع من الرسول الكريم صلوات الله عليه ، ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله و فعله . وكان يتبع آثار الرسول في كل مسجد صلى فيه . وكان يعترض براحلته في طريق رأى رسول الله عرض ناقته فيها . وكان لا يترك الحج إذا وقف بعرفة ، يقف في الموقف الذي وقف فيه الرسول ، حتى قال فيه إسحاق بن سعيد : ما رأيت أحداً كان أشد اتقاء للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر .

كان عبدالله بن عمر متبتلا صواما قوامًا .كان يحيى الليل صلاة ، ثم يقول : يا الفع أسُدحَدرُ الله عنه فقول : لا ، فيعاود، فإذا قال نعم ، فقد يستغفر الله حتى يصبح. وإذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة أحيى بقية ليلة . وكان يصلى ماقدر له، ثم يأوى

إلى فراشه ، فيغنى إغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ ويصلى ثم يرجع .

كان يفعل ذلك فى الليل أربع مرات أوخمساً . وكان لا يصوم فى السفر ، ولا يكاد يفطر فى الحضر ، إذا سمع القرآن تذكر واعتبر ، وإذا تليت هذه الآية الكريمة : ، ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكرالله » بكى حتى يغلبه البكاء . روى سعيد بن المسيب قال : لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر ، وقال أيضاً : « ابن عمر حين مات خير من بق » ، وقال أيضاً : « مار أيت أحداً أروع من ابن عمر » ، وقيل : « هو مثل عمر فى الفضل . »

كان عبدالله مع ورعه وتقاه سمحا جوادا كثير البذل والعطاء ، يصبر على الإساءة ثم يعفو عنها . ومن أمثلة نجدته ماروى من أن صحابا مروا بإبل ابن عمر فاستاقوها ، فجاء الراعى فقال : «ياأبا عبد الرحمن ا احتسب الإبل ، وأخبره الخبر . » قال : فكيف تركوك ؟ قال : انفكيت منهم لأنك أحب إلى منهم ، فقال : « إنى أحتسبك معها ، فأعتقه لوجه الله ، كما أعتق جارية له يقال لهار مئسته كان يحبها ، وقال : سمعت الله تعالى يقول : « ان تنالوا البرحتى تنفقوا عاتحبون »

وبلغ من سماحة عبدالله بن عمر وجوده، أنه أعطى فى نافع مو لاه عشرة آلاف درهم، فما كان منه إلا أن قال: هو حرلوجه الله. وقد مر ابن عمر براع فقال: «هل من جزئرة ؟، قال: ليسههنا ربها، قال: تقول له إن الذئب أكلها، قال: فاتق الله. فاشترى ابن عمر الراعى والغنم وأعتقه ووهبها له. ومن جميل أدبه أنه كان لا يلعن خادما قط. روى معمر عن الزهرى قال: ما لعن ابن عمر خادما قط إلا واحدا فأعتقه: وأراد مرة أن يلعن خادما فقال: اللهم الع.. فلم يتمها وقال إنها كلمة ما أحب أن أقولها.

وكان عبدًالله يصبر على الإساءة ويغفر البسيء . روى زيد بن أسلم قال : جعل رجل يسب ابن عمر وابن عمر ساكت . فلبا بلغ بابداره التفت إليه فقال: رانى وأخى عاصم لأنسب الناس . » كان عبد الله بن عمر شجاعا ، يجهر برأيه في غير ما خوف أو تردد ، ولا يخشى في الله لومة لائم . روى أنه قام والحجاج يخطب ، فقال : «عدو الله استحل حرم الله ، وخرب بيت الله ، وقتل أولياء الله ، ونقال الحجاج : كمن هذا؟ فقيل : عبد الله بن عمر ، فقال الحجاج : اسكت يا شيخا قد خرس في فلم صدر الحجاج ، أمر بعض الأعوان فأخذ حربة مسمومة فضرب بها رجل عبدالله بن عمر ، فمرض ، ودخل عليه الحجاج عائداً ، فسلم ، فلم يرد عليه ، وكلمه فلم يجبه . توفى عبد الله بن عمر سنة اثنتين وسبعين ، وقيل سنة ثلاث وسبعين ، وله من العمر أربع وثمانون سنة . غفر الله له وأقعده مقد مصدق عند عزيز مقتدر .

## ۲۱ – عبداسربن عبّاس

#### الإمام البحر عالم العصر

هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الخلفاء . أحبه الرسول و قربه اليـه وأدناه من قلبه . وعرف بالورع والتقـوى والتبحر في علم الحديث والتفسير، حتى قيل إنه حَـبُر العرب، وأبو الخلفاء، ونعم ترجمان القرآن ابن عباس. وسمى بالبحر لسعة علمه وغزارته. وهو اين عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن حبد مناف بن قصي الفرشي الهاشمي، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية . ولد عبد الله قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس سنين. وكان بنو هاشم إذ ذاك بالشعب، حين رأت قريش أن مكايدهم التي دبروها للرسول الكريم قد أخفقت، فأجمعوا أمرهم على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، وعاهدوا أنفسهم على الا يتعاملوا معهدين البيتين، فلا يتزوجون منهم ولايزوجونهم أنفسهم، ولا يتجرون معهم حتى يسلموا اليهم رسولالله ليقتلوه. وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جر ف الكعبة، وأقامو اعلى ذلك سنتين أو ثلاثا، حتى جهدو الايصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا بمن أراد صلتهم من قريش . وهكذا ظل بنو هاشم مهجورين فىشعب من شعاب مكة الا في الأشهر الحرم حيث حرم القتال في كاف أنحاء بلاد العرب. هَكذا شب عبد الله في حجر النبوة وترعرع في نور الدعوة المحمدية. فقد كان \_ بحكم صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم \_ كثير الاتصال به ، يشهد عن كثب تطور الدعوة إلى الإسلام، ويهفو قلبه الصغير إلى ذلك الدين الجديد الذي أظل نوره أرض مكة كلها . وكان الرسول يحب أهله وينزل عمه العباس من نفسه منزلة خاصة، فأحب عبد الله لأنه كان يحب أباه العباس. روى ان الرسول دعاعبدالله وهو صغير يدب على الأرض، فمسح رأسه وتفل في فيــه وقال: اللهم فقهه في

الدين وعلمه التأويل. ويبدو أن عبد الله كان يحس هذه النعمة الكبرى. فكثيرا ماكان يدخل بيت الرسول، فإذا ألقاه يتوضأ سكب له الماء. وقد سر الرسول لذلك. فلما فرغ عبدالله دعا له، ثم أجلسه في حجره ومسح رأسه ودعا له بالعلم، وقال: اللهم بارك فيه وانشر منه. ولا يذكر الرواة كيف أسلم عبدالله، ولكنهم يذكرون أنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لما يبلغ السابعة أو الثامنة من عمره. وروى عبد الله نفسه ذلك فقال: صليت خلف رسول الله على صلاته صلى الله عليه وسلم وهو صغير، نفها أقبل على صلاته حبيب سئت ، فلما أنصر ف قال الله: ماشأ الله ؟ فقلت: يارسول الله ا أو ينبغى لاحد مسئت ، فلما أن عبدالله انطلق إلى دار الرسول وهو صغير، ثم دخل عليه فرأى الرواة أيضا أن عبدالله انطلق إلى دار الرسول وهو صغير، ثم دخل عليه فرأى رجلا ليس له به عهد ، فعاد الى أبيه العباس مذعورا خائفا، فقال له ابوه العباس: إنك قد رأيت جبريل عليه السلام.

ثم هاجر عبد الله إلى المدينة مع دن هاجر من أهل مكة من المسلمين. ولم تذكر الرواية عن حياته في المدينة إلا النزر اليسير. فقد ذكر وا أنه كلف برواية الحديث منذ نعومة أظفاره ، كما حفظ القرآن . ثم توفى الرسول وكان عبد الله في الثالثة عشرة من عمره ، وقيل في الخامسة عشرة ، وقيل أيضا إن الرسول توفى وهو ختين . وروى عبد الله عن نفسه فقال : أقبلت وأنا راكب على حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت من الاحتلام ، والني صلى الله عليه وسلم يصلى .

ثم توفى الرسول صلى الله عليه وسلم، وشب عبد الله عن الطوق و بلغ ه بلغ الرجال، و تفتحت أكام قلبه وعقله، فأ ينعت بالعلم والتقوى، فأخذ يجمع الحديث و يتفقه فى القرآن، و يفتى فى الناسحى لقد قيل: إنه جلس للقضاء بين الناس، وكان فى منزلة أعلام الصحابة مثل عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وعبد الله ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، حتى إذا توفى أبو بكر وآلت الخلافة إلى عمر، كان عبد الله قد بلغ فى العلم غايته وأتاه الناس من كل فع ينهلون الخلافة إلى عمر، كان عبد الله قد بلغ فى العلم غايته وأتاه الناس من كل فع ينهلون

من علمه و يبتغون من فضله . وقد أحبه عمر بن الخدااب حبا جما ، وأدناه وقربه وشاوره ، شأنه شأن جلة الصحابة رضوان الله عليهم . وكان عمر يقول: ابن عباس فتى الكهول ، له السان سئول ، وقلب عقول . كاكان يقول : « نعم ترجمان القرآن ابن عباس ، لو أدرك اسناننا ما عاشره منا رجل ، كما قال أيضا : ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلا أن يقول قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا رأى عمر الفي اروق في ذلك الفتى العالم ، فأنعم به من رأى . وهو ان دل على شيء ، فإنما يدل على سماحة خلق وغزارة علم ورجاحة عقل .

كان عبد الله يجل عمر ويحترمه . روى أن رجلا قدم على عمر فسأله عن الناس فقال : قرأ منهم القرآن كذا وكذا ، فقال ابن عباس : ماأر انى إلا قد سقطت هن القرآن، قال فزبرنى (۱) عمر ، فانطلقت إلى منزله فقلت : ماأر انى إلا قد سقطت هن نفسه فبينا أنا كذلك إذ جاءنى رجل فقال : أجب ! فأخذ بيدى ثم خلابى فقال : ما كرهت مما قال الرجل ؟ فقلت : ياأمير المؤمنين ! إن كنت أسأت فاستغفر الله قال : لتحدثنى ا قلت : إنهم متى تناز دو الختلفو ا وهتى اختلفو ا ضلوا ، قال : لله أبوك ، لقد كنت أكتمها الناس . وكان عبد الله بن عمر ، برغم مانعم به من منزله رفيعة فى العلم يقول : اذا سأله سائل عن شىء ، سل ابن عباس ، فانه أعلم من بقى ما أزل الله على محمد .

ومما يدل على المكانة السامية التيكان يتمتع بها عبدالله بن عباس في مجلس عمر بن الخطاب، أن الحطيئة نظر إليه في المجلس وقد قرع بكلامه، فقال الحطيئة : من هد ذا الذي نزل على القوم بسنه وعلاهم في قوله ؟ قالوا : هذا ابن عباس فأنشد يقول :

إنى وجدت بيان المرء نا فِلمة

تهندي له ووجدت النعي كالتصمم

<sup>(</sup>۱) زبر زبراً من باب قتل بممنى زجر أونهر -

#### المسرء يبلى ويستى الكلم سسائرة

وقد أيلام الفتي يبوماً ولم أيلهم

ثم تمت البيعة لعثمان، وظفر عبدالله من رعايته مثلما ظفر من رعاية عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . ولا غرو فقد كان فحل بنى هاشم علما وأقربهم إلى الرسول رحما . فلما أمر عبدالله بن سعد بن أبي سرح والى مصر من قبل عثمان بغزو إفريقية سنة سبع وعشرين للهجرة، بعث إليه فيمن بعث من جلة الصحابة عبدالله بن عباس ؛ فاشترك في القتال وأبلى فيه البلاء الحسن ، لانه كان حريصاً على أن يعفر جهته بتراب الغزو في سبيل الله ، اكتسابا للا جروفوزا بالجنة التي أعدت للشهداء والقديسين .

ولما أراد عثمان بن عفان فتح بلاد طبرستان ، سير إليها جيشاً بقيادة سعيد بن العاص ، ثم بعث إليه بنفر من خيار الصعابة منهم : الحسن والحسين، وعبدالله بن عباس ، وعمرو بن العاص ، والزبير بن العوام . واضطر ملك جرجان إلى طلب الصلح ، وتعهد بأن يدفع مائى ألف درهم كل سنة . وقد أحب عبدالله بن عباس عثمان كما أحب عمر . فقد روى عنه أنه قال فيه : رحم الله أبا عمرو! وكان والله أكرم الجعدة (١) وأفضل البررة ، هجاداً بالأسحار ، كثير الدموع عند ذكر النار ، أماضاً عند كل مكرمة ، سباقا عند كل منحة ، حييا أبيا وفيا ، صاحب جيش العسرة وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأعقب الله على من يلعنه لعنة اللاعنين وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأعقب الله على من يلعنه لعنة اللاعنين الى يوم الدين » .

كان عثمان يثق في عبدالله بن عباس ثقة كبيرة ، فأمره على الحج في السنة التي قتل فيها . ولم يكن عبدالله برغم حبه لعثمان يتورع عن مو اجهته بالحق إذا اقتضى الأمر ذلك . روى أن جماعة من الصحابة منهم عبدالله بن عباس وفدوا على عثمان في حاجة ، فراجعوه إلى أن عذروه إلا ابن عباس ، فلم يزل يراجعه بكلام جامع حتى سد عليه كل حاجة ، فلم ير بدا من أن يقضى حاجة الوفد .

١ -- الجددة أي أكرم الناس.

وقد ارتاع عبد الله بن عباس لمقتل عثمان وأعرب عن شديد أسفه ، إلا أنه اضطر بسبب صلة القربى بعلى بن ابى طالب أن يقف الى جواره حين أصبح الصراع سافرا بين بنى هاشم وبنى أمية الذين طالبوا بدم عثمان . وقد أحبه على وأجله وقال فيه : إنا لننتظر الى الغيث من ستر رقيق لعقله وفطنته ، كا قال ايضا لما علم بتفسير ابن عباس قول الرسول : لم أكن لأحرقهم ، . . . ويح ابن أم الفضل ( يعنى ابن عباس) إنه لغواص . فلما تمت البيعة لعلى بن ابى طالب كرم الله وجهه ولى ابن عباس البصرة ، فانتقل اليها بعلمه وأخذ يفسر القرآن للناس بمسجدهافي شهر رمضان . ولما التقت جموع على ومعاوية يوم صفين، كان عبد الله ابن عباس على ميسرة جند على ، فاشترك في القتال وأبلي فيه البلاء الحسن ، فقد ابن عباس على ميسرة جند على ، فاشترك في القتال وأبلي فيه البلاء الحسن ، فقد النصر أخاك ظالما أو مظلوما . ثم كانت خدعة التحكيم ، واجتمع الحكمان : عمرو ابن العاص عن معاوية، وأبو موسى الأشعرى عن على ، وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعهائة من أهل الشام فتو افدوا بدومة الجندل .

ويظهر أن ابن عباس كان يشفق من نتيجة التحكيم ويخشى أن يخرج منها ابن عمه على مخذولا. فقد ذكر الرواة أنه لما دنا وفد على من موضع الاجتماع، قال عبد الله لأبى موسى : « إن عليا لم يرض بك حكما لفضل على غيرك ، والمتقدمون عليك كثيرون، وإن الناس أبو اغيرك، وإنى لأظن ذلك لشر يراد بهم. وقد ضم عليك كثيرون، وإن الناس أبو اغيرك، وإنى لأظن ذلك لشر يراد بهم. وقد ضم داهية العرب معك. إن نسبت فلا تنس أن عليا با يعه الذين با يعوا أبا بكر وعمر وعثمان ، وليس فيه خصلة تباعده من الخلافة ، وليس في معاوية خصلة تقربه من الخلافة . ، ومع هذا لم يكن ماقاله عبد الله بن عباس لابى موسى من شأنه أن يرضيه ولا أن يبعثه على الاخلاص والشدة في نصرة على . وقد فطن عبد الله للخدعة التي دبرهاعمرو فصاح في أبى موسى قائلا: « ويحك إنى والله لأظن عمرا لخدعة التي دبرهاعمرو فصاح في أبى موسى قائلا: « ويحك إنى والله لأظن عمرا قد خدعك . إن كنتها قد اتفقتها على أمر فقدمه فليتكلم بذلك الأمر قبلك ، قد خدعك . إن كنتها قد اتفقتها على أمر فقدمه فليتكلم بذلك الأمر قبلك ، ثم تكلم أنت بعده ، فإن عمرا رجل غادر ، ولا آمن أن يكون تد أعطاك الرضا

فيما بينك وبينه . فاذا قمت فى الناس خالفك ، . وقد صدقت ظنون عبد الله بن عباس ، فقد خُـــُذل على فى التحكيم .

تم قتل على واستتب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان ، فلم يشأ أن يقف منه موقف العداء . فقد كان عبد الله بن عباس رجل علم يحب أن يجنب نفسه مواطن الشطط ، فو فد عليه بدمشق مع من و فد عليه من اشراف قريش ، من أمثال عبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن جعفر الطيار ، وعبدالله بن عمر ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وأبان بن عمان . وكان معاوية برغم اختلافه مع ابن عباس في الرأى بي يحله ويقدره حق قدره ، فأشركه في الجيش الذي أعده لفتح القسطنطينية سنة ٤٨ ه واشترك فيه عبد الله بن عمر ، وعبد الله ابن الزبير ، وأبوأ يوب الأنصاري وبلغ إعجاب معاوية بعبد الله حدا جعله يةول فيه الشعر متمثلا ؛ فقد روى أنه أنشد :

إذا قال لم يترك مقالا لقائل

مصيب ولم 'يشنِ اللسانِ على هجر يُصَرِّ فُ بالقــول اللسانَ ﴿ إِذَا انتحى

وينظر في اعطافه نظر الصقير

ولما مات معاوية وأخذت البيعة لولده يزيد، تخلف عبد الله بن عباس عن البيعة مع من تخلف من أشراف مكة من أمشال الحسين بن على ، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر ، فكتب يزيد الى الوليد بن عتبة عامله على المدينة أن يأخذ له البيعة من هؤلاء النفر ، فبا يعه عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، إذ يبدوأن عبد الله بن عباس لم يحب أن ينغمس فى التيارات السياسية انغماسا يصيبه منه أذى . فلما أراد الحسين بن على أن يخرج الى الكوفة تلبية لنداه أهلها عارضه ابن عباس ونصحه بعدم السفر إوقال له: أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم؟ فأن كانوا قد فعلوا ذلك فسر اليهم ، وأن كانوا دعوك بلادهم ونفوا عدوك ويكذبوك

ويخالفوك ويخذلوك، فلم يستمع الحسين لنصيحة عبد الله بن عباس، فقتل في كربلاء.

كان من نعم الله على عبد الله بن عباس أن هداه الله الى العلم صغيرا ، فشب على الورع والتقوى ، وعرف برجاحة العقل وسعة الصدروشدة الإيمان وغزارة العلم مذ بلغ مبلغ الرجال . ويظهر أن حبه المفرط للآثار النبوية الشريفة قد جعله يشغف بجمع الحديث ونقله وحفظه ، ليحفظ بذلك تراث السنة وأقوال الرسول ، حتى لاتتفرق بطول الزمن ، فيكون بذلك قد أدى لعلوم الشريعة خدمة جلى . فهو نبع الحديث ، وهوراويته الأول . وممايدل على اهتمامه المبكر بجمع الحديث وتدوينه ماروى من أنه لما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عبدالله لرجل من الأنصار وقال له : هلم فلنسأل أصحاب الرسول فانهم اليوم كثير ، فقال له صاحبه : واعجبا لك! أترى الناس يفتقرون إليك ؟ فلم يلتفت عبدالله إليه ومضى يسأل الناس . وقال : فان كان ليبلغني الحديث عن رجل فآتى بابه وهو قائل (أى يسأل الناس . وقال : فان كان ليبلغني الحديث عن رجل فآتى بابه وهو قائل (أى في القيلولة) فأتوسد ردائي على بابه، يسفى الريح على من التراب، فيخرج فيراني فيقول : يا ابن عم رسول الله! ماجاء بك ؟ هل أرسلت الى فآتيك؟ فأقول: لا،أنا أحق أن آتيك فأسأاك عن الحديث .

ولم يكتف عبد الله بهذا، فقد كان يدون الحديث ويكتبه. روى أنه كان يصطحب معمه من يكتب له . وبلغ من تبحره في علوم الحديث أنه ظفر بإعجاب الصحابة أجمعين . روى أن أبا هريرة كان يقول إذا سأله سائل عن حديث، انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل الله تعالى على محمد . كما قالت فيه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : هو أعلم الناس بالحسيج . وكان الصحابة إذا تدارءوا في أمر صاروا الى قول ابن عباس . واخر جالبغوى عن طاووس أنه قال : أدركت خمسين أوسبعين من الصحابة إذا سألو اعن شيء فحالفو ا ابن عباس لا يقومون حتى يقولوا هو كما قال ، ولذلك سمى ابن عباس بالبحر لغزارة علمه و تعدد مو ارده . وكان عمر بن الخطاب مع اجتهاده يعده للمعضلات . وقال القاسم بن محمد : مار أيت

فى مجلس ابن عباس باطلا قط، وماسمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه . وكان أصحابه يسمونه الحبر . مدحه حسان بن ثابت فقال :

إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه

رأيت له في كل أحــواله فضلا

اذا قال لم يسترك مقالا لقائل

بمنتظمات لانرى بينها فصل

كني وشفى ما في النفوس فلم يدع

لذى اربة في القول جدا ولا هزلا

ومن العلوم النقلية التى اشتغل بها المسلمون لفهم معانى القرآن الكريم علم التفسير . روى عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : « لم يكن الني صلى الله عليه وسلم يفسر شيمًا من القرآن إلا آيات تعد عَداّ مَهُ بُنَّ إياه جبريل، فلما اتسعت الدولة العربية و دخل العجم فى الاسلام، دعت الحاجة إلى فهم آيات القرآن ، وأخذ بعض الصحابة يشتغلون بالتفسير ، وفى طليعتهم عبد الله بن عباس ، الذى برع وحودة الفهم ما جعله المصدر الأول للتفسير فى القرن الأول للهجرة ، حتى إن كبار ودقة الفهم ما جعله المصدر الأول للتفسير فى القرن الأول للهجرة ، حتى إن كبار المفسرين والشراح من أمشال عبدالله بن عمر كانوا يحيلون عليه . روى أن رجلا المفسرين والشراح من أمشال عبدالله بن عمر كانوا يحيلون عليه . روى أن رجلا أله ابن عباس فسأله فقال : « يقصد ابن عباس ) ، ثم تعال فأخبرنى . فذهب الى ابن عباس فسأله فقال : فرجع الرجل فأخبر ابن عمر فقال : « لقد أوتى ابن عباس علما صدقا . هكذا فرجع الرجل فأخبر ابن عمر فقال : « لقد أوتى ابن عباس علما صدقا . هكذا لقد كنت أقول ما يعجبي جرأة أبن عباس على تفسير القرآن . فالآن قد علمت أنه قد أوتى علما . قرأ ابن عباس مرة سورة النور ثم جعل يفسرها فقال رجل : أنه قد أوتى علما الديلم لأسلمت .

وكان ابن عباس مع علمه متو اضعا، إذا سئل عن شي ، فكان في القرآن أحبر به،

The second second

فان لم يـكن وكان عن رسول الله أخبر به ، فان لم يكن وكان عن أبى بكر وعمر أخبر به ، فان لم يكن وكان عن أبى بكر وعمر أخبر به ، فان لم يكن قال برأيه . وفي رواية ابن سعدة اجتهد .

كان عبد الله بن عباس أبيض طويلا مفرطا فى الطول، مشربا صفرة ، جسيما وسيما، صبيح الوجه يخضب بالحناء . روى عن مسروق أنه قال : إذار أبيت ابن عباس قلت أجمل الناس ، فاذا نطق قلت أفصح الناس ، فاذا تحدث قلت أعلم الناس . ولكن عبدالله كان برغم جمال خلقه ، جميل النفس، عالى الأخلاق، متواضعا فى غير ضعف ، كريما فى غير سرف، حليما حتى ليضرب المثل بحلمه . قيل : شتمه رجل فقال : إنك لتشتمنى وفى ثلاث : انى لاسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فى حكمه فأحبه ، ولعلى لا أقاضى اليه أبدا ؛ وإنى لأسمع بالغيث يصيب البلاد من بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالى بها سائمة ولاراعية ؛ وإنى لآتى على آية من كتاب بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالى بها سائمة ولاراعية ؛ وإنى لآتى على آية من كتاب بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالى بها سائمة ولاراعية ؛ وإنى لآتى على آية من كتاب بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالى بها سائمة ولاراعية ؛ وإنى لآتى على آية من كتاب بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالى بها سائمة ولاراعية ؛ وإنى لآتى على آية من كتاب بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالى بها سائمة ولاراعية ؛ وإنى لآتى على آية من كتاب بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالى بها سائمة ولاراعية ؛ وإنى لآتى على آية من كتاب بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالى بها سائمة ولاراعية ؛ وإنى لآتى على آية من كتاب الله تعالى فو ددت أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثابا أعلم .

أصيب عبدالله في بصره في أواخر أيامه ، فلم يجزع ولم يبأس، إنماكان يقول: انى وجدت يبان المرء نافلة يهدى له ووجدت ألعى كالصمم

توفى عبد الله بن عباس سنة ثمان وستين فى عهد عبد الملك بن مروان وصلى عليه محمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب.

وهكذا كان ابن عباس إماماً في علمه ، قدوة في خلقه ، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه .

# ٢٢- المحسن بن على

#### سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي وشبيهه

الحسن بن على بن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف ، هو سبط الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأمه فاطمة بنت الرسول سيدة نساء العالمين، وهو سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبى وشبيه . وشخص هذا حسبه وهذا نسبه ، وهذه عترته الشريفة ، جدير بأن نُـــر جـِم له و نضعته فى مصاف أعلام الصحابة ومشاهير المسلمين .

وُلد الحسن في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة، وقيل وُلد النصف من شعبان سنة ثلاث الهجرة، وقيل ولد بعد أحد بسنتين. وكان بين أحد والهجرة سنتان وستة أشهر ونصف. روى المؤرخون أن أم الفضل زوج الرسول صلى الله عليه وسلم رأت قبل أن يُولد الحسن كأن عضوا من أعضاء الرسول في بيته. فلما قبصت عليه الرؤيا قال: خَيْراً رأيت، تلد فاطمة غلاما في تثر ضيعيه بلبن فثم. فولدت فاطمة الحسن بعد ذلك بقليل.

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مات بنوه ولم يبثق منهم الافاطمة، يريد أن يرى أبناءها وفلذة أكبادها يدبون على الارض فيملئون قلبه سعادة وغبطة . فماكاد يعلم بنبأ هذا المسلاد حتى خف إلى بيتها وقال : أرونى ابنى ماسمَعْ يُتُمسُوه ؟ قال على بن أبى طالب : سميته حَرْباً ، قال : بل هو حسن . فكأن الرسول الكريم قداختار له هذا الاسم الكريم . وبلغ من فرح الرسول محولد هذا الطفل الميمون أن أمر بحلق رأسه ، وأن يتصدق بزنة شعره فضة ، كا أمر بنحر كبشين وزعت لحومهما على الفقراء .

هكذا ولد الحسن بن على في هذه البيئة الطاهرة العامرة بالتقوى والإيمان،

وفى هذا البيت المتواضع الذى أسس على الفضيلة وخَشْية الله عز وجل. فكأن عينيه قد تفتحتا على أكرم المشاهد وأعزها عند المسلمين عامة.

وقدأ حبه الرسول حبه لا بنائه وفلذات أكباده ، حتى لقد كان حبه إياه مضرب الأمثال في بر الآباء بالأبناء و تواضع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم ، فقد روى عن أسامة بن زيد أنه قال : طرّقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة ، فخرج الى وهو مشتمل على شيء لا أدرى ماهو ، فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه ؟ فكشفه فاذا الحسن على وركه فقال : هذا ابني وابن بنتى ، اللهم إنّى أحبّه وأحبيبه وأحبيبه وأحبيب من 'يحبيبهما . وروى أيضا في معرض الحديث عن حَدرب الرسول على أبن بنته وبره به أن ابن عباس قال : كان الرسول حاملا الحسن على عاتقه فقال رجل : نعم المركب ركبت ياغلام ا فقال الذي : و نعم الراكب هو . وقد حدث أيضا في قطع الرسول الخطبة و نزل من المنبر وحمله ووضعه بين يديه ثم قال : صدق الله فقطع الرسول الخطبة و نزل من المنبر وحمله ووضعه بين يديه ثم قال : صدق الله خديثي و رفعته . ألا أنعم بهذا البر وهذا الحب من الرسول الكريم .

روى الزبير بن العوام أن الحسن بن على جاء إلى النبي وهو ساجد فركب رقبته ، فلم ينزله حتى كان هو الذي نزل ، كما قال: لقد رأيته يجيء وهو راكع ، فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر . حدث حاتم بن إسماعيل عن معاوية بنأبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة قال: سمعت أذناي هاتان ، وأبصرت عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بكف الحسن وقدماه على قدم الرسول وهو يقول: حَرز قة حزقة ترق عين بَدقة ، فيرقى الغلام حتى يضع قدم الرسول وهو يقول ، ثم يقول له افتح ، ثم يقبله ويقدول: اللهم أحبه فاني أحمه .

ومن آيات حب الرسول للحسن ماروى من أن عليـا وفاطمة دخلا على

الرسول ومعهما الحسن والحسين، فوضعهما فى حجره، فقبلهما واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بألاخرى، فجعل عليهم خميصة سودا. وقال: اللهم إليك لا إلى النار.

وماكاد الحسن يشب عن الطوق حتى أخذ الرسول الكريم يعلمه بما علمه الله وينشئه على خير ما تنشأ الأولاد. روى عن الحسن أنه قال: علنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى الوتر: اللهم اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شر ما قضيت، فإنك تقضى ولا يقضى عليك، وإنه لا يَنذ ل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وقد أخذ الرسول الكريم يَبُث فى قلب الحسن الغَض حب الحق والعدل والإيثار، ويَنفُخ فى روحه الصبية القناعة والرضى. فقد روى عن الحسن أنه قال: أذكر من رسول الله أنى أخذت تمرة من تمر الصدقة فتركتها فى فمى، فنزعها قال: أذكر من رسول الله أنى أخذت تمرة من تمر الصدقة فتركتها فى فمى، فنزعها فلا : إنا آل محمد لا تحرل لنا الصدقة، وكان يقول: دع مايريبك إلى ما لايريبك، قال الكذب ريبة والصدق طمأنينة، وكان يعلمنا هذا الدعاء.

وكان الله جلت قدرته يعلم بحب الرسول بنيه وبره بأهله وذويه ، فأكرمه جلت قدرته وعلت أيما إكرام ، فأنزل هذه الآية على الذي : ه إنمايريد الله ليند هيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ، فدعا الرسول فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلى خلف ظهره وقال : هؤلاء أهل بيتى ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، فقالت أم سلمة زوجة الرسول : وأنا معهم يارسول الله ؟ قال: أنت على مكانك ، أنت إلى خير . ولما أحس الرسول أن النهاية قد آذنت وأنه ملاق ربه عما قريب ، أوصى المسلمين بآله خيرا وقال : إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتى أهل بيتى ، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما .

قُبض الرسول صلى الله عليه وسلم والحسن لم يجاوز الثامنة من عمره. ولكنه برغم هذه السن الغَضَة ، وَعَمَى الشيء الكثير وتأدب بآداب الرسول الكريم، وتخلق بأخلاقه.

ثم بويع أبو بكر بالخلافة وكان الحسن مازال حدثا صغيرا لم يكن قد بلغ مبلغ الرجال بعد . ولم تذكر الرواية شيئا يذكر عن حياته فى عهد أبى بكر ولا فى عهد عمر . ويخيل إلينا أنه كان ينشأ كما ينشأ فتية الصحابة وأبناؤهم: يحفظ القرآن ويروى الحديث ويتأدب بآداب السنة المحمدية .

فلما آلت الخلانة إلى عثمان ، كان الحسن قد بلغ العشرين : اكتملت رجولته، وبلغ فى الأدب وسمو الخلق الغاية ، وأشرف فى العلم على النهاية. فلما هم عثمان بفتح طبرستان ، أعد لذلك جيشا بقيادة سعيد بن العاص ، فانخرط الحسن فى سلكه ومعه من جلة الصحابة رضوان الله عليهم : عبدالله بن العباس، وعمر و بن العاص، والزبير بن العوام، لأنه أحب أن يناله ثواب الغزو فى سبيل الله وأجر السعى فى في جهاد عدو الله . وقد اضطر ملك جرجان إلى طلب الصلح من سعيد بن العاص، في جهاد عدو الله . وقد اضطر ملك جرجان إلى طلب الصلح من سعيد بن العاص، وعادت الحملة مو فقة مظفرة ، وآب الحسن إلى المدينة يحيا حياته الأولى ، من إقبال على القرآن والحديث والتفقه فيهما . ثم امتحن المسلمون بفتنة عثمان وحوصر فى على القرآن والحديث والتفقه فيهما . ثم امتحن المسلمون بفتنة عثمان وحوصر فى ذاره بالمدينة، وكان على بن أبى طالب مع اختلافه معه فى الرأى لا يحب أن يسفك ذاره بالمدينة، وكان على بن أبى طالب مع اختلافه معه فى الرأى لا يحب أن يسفك ذاك الدم الزكى ، فبعث بالحسن إلى دار عثمان ليحميه و يشترك مع شباب قريش فى الدفاع عنه ورد الثائرين .

ولكن الله أراد أن يقتل عثمان وأن يسفك دمه ، وأن تجتاح الفتنة العالم الإسلامي ، فقد بويع على بالخلافة وانتقل إلى الكوفة . ولا شك أن الحسن والحسين قد رحلا إلى هذه المدينة ليكونا بجوار أبيهما .

ومع أن الرواة لم يذكروا أن الحسن والحسين قد ساهما في المعارك التي خاصها أبوهما دفاعا عن حقه ، يخيل إلينا أنه لابد أن يكون لكل منهما نصيب في هذه الحرب الضروس التي كادت تفني الفريقين . فقد كان الحسن قد جاوز الثلاثين من

عمره. ولم تصرف الخلافة وأبهتها عليا عن أخذ الناس بالسَّويَّة ، لافرق فىذلك بين قريب أو بعيد. فقد كان لا يعطى ولديه الحسن والحسين أكثر من حقهما ، فكانا يعيشان فى السكو فة عيشة الزاهـد المتقشف بعدا عرب الدنيا وإيثارا للآخرة وثوابها .

فلما قتل على لثلاث عشرة بقيت من رمضان سنة ٤٠ للهجرة، قتل قاتل أبيه ، ثم بايعه أهل العراق ، وبق نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما يليه من خراسان والحجاز واليمن وغيرها . وبما يوضح أخلاق الحسن خير توضيح هذه الخطبة التي قالها يوم مات أبوه . فقد صعد المنبر وقال بعد حمدالله عز وجل : إنا رالله ماثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم ، وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر ، فسُلبت السلامة بالعداوة ، والصبر بالجزع ، وكنتم في منتدبكم إلى صفين ، ودينكم أمام دنياكم ، فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دنياكم ، ألا وإنا لكم كاكنا ولستم لناكاكنتم . ألاوقد أصبحتم بين قتيلين : قتيل بصفين تبكون له وقتيل بالنهر وان تطلبون ثأره . فأما الباقي خاذل وأما الباكي فثائر . ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عز والانصفة ؛ فان أردتم الموت وددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل بظباء السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضاء .

وإن دلهذا على شيء ، فإنما يدل على أن خلافة الحسن لم تثبت أمام قوة معاوية وما كان من رواج الإشاعة بانهزام جيوشة أمام جند الشام ، مما أدى إلى تخلى أهل الراق عنه ، فلم يجد بدا من النزول عن الخلافة حقّ منا لدماء المسلمين . ومما هو جدير بالذكر أن الحسن كان زاهدا في الدنيا ، عزوفاعن الملك والسلطان . فقد رُوى أنه ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله ، وكان يقول : ماأحبت أن ألى أمر أمة محمد على أن يهراق في ذلك محجمة دم . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف فيه دمائة الخلق ورقة الطبع ولين العريكة ، فكان يقول : إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به فئتين من المسلمين . روى حماد بن زيد عن على بن زيد وهشام قال : نظر الحسن إلى الناس أمثال الجبال في الحديد فقال :

اضرب هؤلاء بعضهم ببعض في ملك من ملك الدنيا لاحاجة لي به.

وقد أرسل الحسن إلى معاوية يعرض تسليم الأمر إليه على ألا يطالب أحدا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء بماكان فى أيام أبيه ، فأجابه معاوية إلى ما طلب ، وتم ذلك فى منتصف شهر جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين للهجرة ، فتكون خلافته سته أشهر واثنى عشريوما . روى عقبة بن الحارث قال : صلى بنا أبو بكر العصر ، ثم خرج ، فرأى الحسن بن على يلعب ، فأخذه ، فحمله على عنقه وهو يقول : بأبى ، شبيه بالنبى ، ليس شبيها بعلى ، وعلى يضحك ، كما كانت فاطمة تذر الحسن وتقول مثل ذلك .

قدم الحسن على معاوية فقال: لأجيزنك بجائزة ماأجزت بها أحدا قبلك والأأجزيها أحدا بعدك ، فأعطاه أربعهائة ألف . كما قيل إن معاوية أجرى عليه في كل سنة ألف ألف درهم . وكان معاوية يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة ، فراسله وأصلح ما بينهما. روى عن الحسن أنه قال لعبـد الله بن جعفر: إنى رأيت رأيا أحب أن تتابعني عليه ، قلت : ماهو ؟ قال : رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها وأخلى الأمر لمعاوية ، فقد طالت الفتنة ، وسفكت الدماء، وقطعت السيل، قال: فقلت له: جزاك الله خيرا عن أمة محمد! فقدغضب أهل العراق على الحسن لمبايعته معاوية، فكانوا يقولون له: يا عار المؤمنين! فيقول العارخير من النار. وقد خطب الحسن في و فو د أهل العراق في قصر المدائن فقال: إنكم قدبا يعتموني على أن تسالمو امن سالمي وتحاربو امن حاربني . وإنى قدبايعت معاوية، فاسمعوا وأطيعوا ا أصبح معاوية صاحب السلطان المطلق في الولايات الإسلامية كلها. وقدأثر عن الحسن أنه قال يوم دخل معاوية الكوفة في شهر ربيع الثاني سنة ٤١ ه : « ألا إن أكيس الكيس التُّبق وإن أعجز العجز الفجور ، وإن هذا الأمر الذي اختلفتُ أنا ومعاوية فيه ، إما أن يكون أحق به منى وإما أن يكون حتى تركته لله عز وجل لإصلاح أمة محمد وحقن دمائه عم التفت إلى معاوية وقال : وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. .

وكان الحسن حليها كريما وورعا: دعاه ورعه وفضله إلى ترك المُملُك والدنيا رغبة فيها عند الله تعالى . وكان لا يحج إلا ماشيها ، وكان يقول: إلى لأسْتَحْيى من ربى أن ألقاه ولم أمش إلى بيته . وكان يتصدق بماله ويقاسمه الفقراء والمعوزين . رُوى أنه قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات: فكان يترك نعلا ويأخذ نعلا ، ونزل عن ماله كله مرتين ، وكان حليها جواداً تقياً يصوم النهار ويقوم الليل .

توفى الحسن سنة تسع وأربعين ، وقيل سنة خمسين ، وقيل إنه مات مسموما. روى ابن عون عن عمير بن إسحاق قال : دخلت أنا وصاحب لى على الحسن بن على فقال : لقد لفظت طائفة من كبدى ، وإنى قد سقيت السم مراراً ، فلم أسق مثل هذا ، فأتاه الحسين ، فسأله من سقاه ، فأبى أن يخبره .

وقد اختلف المؤرخون في سبب موت الحسن، فزعم قوم أنه زج ظهر قدمه في الطواف رج مسموم، وقال آخرون: إن معاوية دس إلى جعدة بنت الأشعث بنقيس بأن تسم الحسن ويزوجها يزيد ، فسمته وقتلته ، فقال لها معاوية : إن يزيد منا بمكان ، وقد يصلح له من لا يصلح لا بن رسول الله ، وعوضها عنه مائة ألف درهم. ولما حضرت الحسن الوفاة ، أرسل إلى عائشة يطلب منها أن يُدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأجابته إلى ذلك ، فقال لآخيه الحسين : إذا أنا ميت فاطلب إلى عائشة أن يأد في بيتها ، وإن فاطلب إلى عائشة أن أدفن مع النبي فان أذ نيت فاذ فيني في بيتها ، وإن أن بنو أمية فاد في جدثه إلى جوار جده الطاهر ، فدفن بالبقيع .

حدث ثعابة بن أبى مالك قال: شهدت الحسن يوم مات ودفن فى البقيع. فلقد رأيت البقيع، ولو طرحت فيه إبرة ما وقفت إلا على رأس إنسان. وهكذا عاش الحسن بن على زاهداً متواضعاً ، ومات زاهداً متواضعاً رحمه الله وأجرل له المشوبة.

## ٢٢- الخسين على

#### سبط الرسول وريحانته وسيد شباب أهل الجنة

الآن نعرض لسيرة الحسين بن على بن أبى طالب سبط الرسول وريحانته وسيد شباب أهل الجنة وخامس أهل الكساء. أمه فاطمة الزهراء بنت خديجة زوج الرسول وأول من أسلم من النساء، وأبوه على بن أبى طالب العابد الزاهد المتقشف الذي أسلم صبيا ومات شهيدا.

ولد الحسين بالمدينة المنورة بعد أن هاجر الرسول إليها، وذلك فى خمس خلون من شهر شعبان سنة أربع من الهجرة: فكأنه ولد بعد الحسن بسنة وعشرة أشهر. فتتابع الحسن والحسين كما تتابع البدور والأقمار. وقد سر الرسول لميلاد الحسين كما سر لميلاد أخيه الحسن من قبل. فلما ولدته أمه ذهب إلى بيتها، فأكرمها وسماه حسينا. ولما ولدت ابنها الثالث سماه محسنا، ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون: شهر وشُه بير ومشهر. وروى عن عمران بن سليمان قال: الحسن والحسين من أسماء أهل الجنة ، لم يكونا فى الجاهلية. وإن فى اختيار الرسول هذا الاسم لحكمة كبرى: فإن الحسين فى طليعة من ولد للمهاجرين بالمدينة ، ولد من أم بتول وأب من أخلص أنصار الرسول ، فاختار له اسما لم يكن للجاهليين به عهد.

شب الحسين في هذه البيئة الزكية كما شب أخوه الحسن. كاناصنوين في الخير والفضل ووفرة الإيمان. وقد رضعا من لبان التق وربيافي كنف الهداية والإيمان. وأحب الرسول الحسن كما أحب الحسين سواء بسواء ؛ ولكنه كان يفرط في حب الحسين. روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وحسين سبط من الأسباط». كما روى عنه أنه قال: الحسن والحسين ريحانتاى من الدنيا». وقد ضرب صلى الله عليه وسلم أكرم

الأمثال فى رحمة الأبوة وبرها وحدبها. فقد أحب حسينا فأفرط فى حبه، وقربه من نفسه. فكان يضعه من فؤاده. ومن دلائل بره عليه أفضل الصلاة والسلام ببنيه، أن الحسن والحسين كانا يصطرعان بين يديه وهو يقول: هى حسن، فقالت فاطمة: لِم تقول هى حسن؟ قال: إن جبريل يقول هى حسين.

ودن آیات بر النی بحفیده الحسین وحدبه علیه ، ما رواه شداد بن عبدالله من أنه جاء النی صلی الله علیه وسلم من بیت أم سلمه ، فجاء الحسن فأجلسه علی فخده الیسری وقبله ، ثم جاءت فخده الیمنی وقبله ، ثم جاء الحسین فأجلسه علی فخده الیسری وقبله ، ثم جاءت فاطمة فأجلسها بین یدیه ، ومن آیات ذلك أیضاً ما رواه أبو هریرة قال : أبصرت عینای ها تان و سمعت أذنای رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو آخذ بكنی حسین وقدماه علی قدمه و هو یقول : حز قه حزقه تر ق عین بقه ، قال : فرقی الغلام حی وضع قدمیه علی صدر رسول الله صلی الله علیه و سلم ، ثم قال فرقی الغلام حی وضع قدمیه علی صدر رسول الله صلی الله علیه و سلم ، ثم قال فرقی الغلام حی وضع قدمیه علی صدر رسول الله صلی الله علیه و سلم ، ثم قال فرقی الغلام حی وضع قدمیه علی صدر رسول الله عن به من حب صادر من فلی عامر بالایمان الحق والحب الصادق لذات الله عز وجل .

نشأ الحسين كما نشأ الحسن فى حجر النبوة الطاهر، تتفتح أكمامه على نور الهداية وتكتحل عيناه بمشهد أكرم الخلق، يلتقط منه ما يسمع من حديث أفوح من المسك وأندى من الندى: غذته فاطمة ونشأه على ورعاه النبي وكلاه. فماكاد ينطق حتى أخذ يتعلم الأدب، وحفظ القرآن والصلاة والصوم والخشوع. يحضر مجالس الصحابة ويدب فى مهابط الوحى، ترمقه العيون، وتتبعه الأحداق فى المجاب وشغن.

ثم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أكرم جوار ، والحسين لم يزل صبيا لم يشب عن الطوق ، وبويع أبو بكر وهو لم يزل غض الإهاب . ثم ماتت أمه فاطمة ، فذاق مرارة اليتم . ولكن بر أبيه به وحدبه عليه ورعايته إياه قد أنساه ما يعانيه من حزن وحسرة .

وقد أقبل الحسين كما أقبل الحسن على علوم الدين ، يحفظان القرآن ويرويان

الحديث. ويفسر ان كتاب الله ، ويصومان ويصليان ويتهجدان ويتعبدان. فلما الهالامر إلى عمر بن الخطاب ، لم يكن الحسين قد بلغ الحلم بعد . فلما بو يع عثمان كان قد جاوز العشرين من العمر بشهور قليلة ، فأضحى فى فى حكمة الشيوخ يافعا فى زهد النساك و تعبدهم ، عالما فى وقار العلماء ومهابتهم ، أخذ من العلم بقسطوافر واغترف من مناهل الفضائل ومكارم الأخلاق . فلما دعا الداعى إلى الجهاد فى سبيل الله ، لم يحجم ، ولم يتردد ، بل كان فى طليعة من سارعوا خفافا غير ثقال . فلما سير عثمان بن عفان جيشاً لفتح طبر ستان بقيادة سعيد بن العاص ، اشترك فيه الحسين ليبذل دمه فى سبيل الإسلام .

ولم يركن الحسين إلى الدعة ولم يأخذ نفسه بما يأخذ به الشبان أنفسهم من لهو أو إيثار عاقبة ، بل سارع إلى القتال غير هياب ولا وجل . ولما حاصر الثوار عثمان في داره بالمدينة ، هب على ينافح عنه ويدرا المعتدين، فأرسل ابنيه الحسن والحسين يدفعان عنه العدوان ، ولكنها لم يستطيعا لإرادة الله دفعا . فقد اغتيل عثمان رضى الله عنه، واضطرمت المدينة نارا ، وانقسم المسلمون فريقين، وأخذت البيعة لعلى كرم الله وجهه ، وانتقل إلى الكوفة فانتقل معه ولداه الحسن والحسين : وقد شهد الحسين مع أبيه موقعة الجل ، وحارب معه يوم صفين ، وأسهم في قتال الخوارج .

ولما قتل على بن أبى طالب وأخذت البيعة للحسن على ما ذكرنا ،كان الحسين في طليعة من بايعه وأيده وشد أزره ونصره . فلما نزل الحسن لمعاوية عن الحلافة وآثر العافية ، نهره الحسين عن ذلك وقال : أنشدك الله أن تصدق أحدوثة معاوية و تكذب أحدوثة أبيك ، فقال له الحسن : اسكت الأنا أعلم بهذا الأمر منك ، فسكت الحسين على مضض برا بأخيه واحتراما لرأيه .

ولما مات الحسن وآلت الخلافة إلى يزيد بن معاوية سنة ٦٦ ه أرسل إلى الوليد بن عتبة ــ وكان عامله على المدينة ــ أن يأخذ له البيعة من كبار الصحابة في الحجاز. فامتنع عبد الله بن الزبير وفر إلى مـكة، وخرج الحسين بن على من

المدينة وسار إلى مكة دون أن يبايع يزيد. وكاتب الحسين الشيعة في الكوفة ، فاجتمعوا وأرسلوا اليه مع ابن عمه مسلم بن عقيل كتابا يعرضون فيه بيعتهم له وتأييدهم إياه اذا هو قدم إليهم. وقد جاء في هذا الكتاب: إنا قد حبسنا أنفسنا عليك ، ولسنا نحضر الجعة معالو الى ؛ فاقدم علينا . وكان النعمان بن بشير الانصارى واليا على الكوفة ، فبعث الحسين مسلم بن عقيل وقال له: سر إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به إلى ؛ فإن كان حقا قدمت . فخرج مسلم حتى أتى المدينة ، فأخذ منها دليلين ، فرا به في البرية ، فأصابهم عطش ، فمات أحد الدليلين ؛ فقدم الكوفة ، فنزل على رجل يقال له عَوْ سجة . فلما علم أهل الكوفة بقدومه ، دنوا إليه ، فبايعه مهم اثنا عشر ألفا على ذلك . فقام رجل من أنصار يزيد بن معاوية فبايعه مهم اثنا عشر ألفا على ذلك . فقام رجل من أنصار يزيد بن معاوية إلى النعمان بن بشير فقال : إنك رجل ضعيف أو مستضعف ، قد فسد البلد ، فقال له النعمان : « لأن أكون ضعيفا في طاعة الله أحب إلى من أن أكون فعصيته ، ما كنت لاهتك سترا » .

ولكن الحسين لم يعتبر بما فعله أهل الكوفة مع أبيه وأخيه من قبل ،إذعزم على الخروج الى العراق برغم أنه كان يدرك مايحدق به من خطر إذا بق في مكة ، لأن بنى أمية سوف يتعقبونه ولما رأى عبد الله بن العباس إصرار الحسين على الخروج قال له: «أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم ، وضبطوا بلادهم، ونفوا عدوهم ؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إلهم ، وإن كانوا دعوك اليهم وأمير عليهم قاهر لهم وعماله تجي بلاده ، فإنهم إنما دعوك للحرب والقتال . ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخدوك ، وأن يستنفروا إليك ، فيكونوا أشد الناس عليك ،

ولكن الحسين أبى إلا أن يمضى إلى غايته ، فقال له عبد الله بن العباس : فإن كنت سائرا ، فلا تسر بنسائك وصبيتك ، فإنى لخائف أن تقتل كها قُتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه . فلم يلتفت الحسين إلى نصح الناصحين ، بل سار إلى الكوفة فى فئة قليلة لم يجاوز عددها ثمانين رجلا . فلما دنا منها ، بلغه نبأ مصرع

مسلم بن عقيل . كما لقيه الحر بن يزيد التميمى وقال له : ارجع فإنى لم أدّع لك خلفى خيرا . فلما أحس الحسين الخطر ، هم بالرجوع . ولكن خيل عبيد الله ابن زياد كانت له بالمرصاد ، فسار إلى كربلاء حيث نشب القتال فى العاشر من شهر المحرم سنة ٦٦ ه . وقتل الحسين قتلة شنيعة . ولقد ظهرمنه من آيات الصبر والاحتساب والشجاعة والورع والخبرة التامة بآداب الحرب والبلاغة ، ومن أهله وأصحابه رضى الله عنهم، من النصر له ، والمواساة بالنفس ، وكراهية الحياة بعده ، ما أثار الإعجاب وأصبح مضرب الأمثال .

نعم القد ذهبت شجاعة الحسين في القتال مضرب المثل . ذلك أنه لما بقى في ثلاثة أو أربعة من أصحابه ، دعا بسراويل يمانية يلمع فيها البصر ، فنكثه لكيلا تقع في أيدى العدو ، فقال له بعض أصحابه : لولبست تحته تُبانا ، فأبي وقال : ذلك ثوب مذلة ولا ينبغي لىأن ألبسه . ثم قاتل وعليه قيص من خز وعلى رأسه عمامة ، وهو أحسن ما يكون استبسالا واستهاتة . قال عبدالله بن عمر : « مارأيت مكسورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه ، أربط جأشا ولا أمضى جنانا منه ولا أجرأ مقدما . والله مارأيت قبله ولا بعده مثله . وقد ظل الحسين حتى محل عليه من كل جانب ، فضربت كفه اليسرى ضربة ضربها زرعة بن شريك التميمي، وغيرب على عاتقه . ثم انصر فوا وهو ينو ويكو . وحمل عليه وهو في تلك الحال سنان بن أنس بن عمرو النخعى ، فطعنه بالرمح فوقع ، وحز رأسه ، ووجد به حين قتل ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة ، وسلب ماكان عليه من ثياب .

وأقام عمر بن سعد بعد قتل الحسين يومين ،ثم ارتحل إلى الكوفة، وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان وعلى بن الحسين مريض ، ثم أمر عمر بن سعد بحمل نساء الحسين وأخواته وبناته وجواريه وحشمه فى المحامل المستورة على الابل ، فاجتازوا بهم على الحسين وأصحابه صرعى ، فصلح النساء وصاحت أخته زينب: يا محمداه اصلى عليك ملائكة السماء ، هذا الحسين

بالعراء مُرَّ مل بالدماء ، مقطع الأعضاء ، وبناتك سبايا ، وذريتك مقتلة ، تسفى عليها الصبـًا ، فأبكت كل عدو وصديق .

ولما رحل عمر بن سعد، خرج قوم من بنى أسد الى الحسين وأصحابه، فصلوا عليهم ودفنوا الحسين: حيث قبره الآن، ودفنوا ابنه على بن الحسين عند. رجله، وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه الذين صُرعوا حوله مما يلى رجلى الحسين، وجمعوهم فدفنوهم جميعاً معاً، ودفنوا العباس بن على في موضعه الذي قتل فيه.

ولما وصل رأس الحسين إلى الكوفة ووصل عمر بن سعد ومعه بنات الحسين وأهله ، جلس عبيد الله بن زياد فى قصر الإمارة، وأذن للناس بالدخول، وأمر باحضار الرأس بين يديه، وجعل ينظر اليه ويبتسم، وفى يده قضيب يضرب به ثناياه. وكان الى جانبه زيد بن أرقم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ كبير . فلما رآه لايرفع قضيبه قال : اعل بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين ، فوالذى لا إله غيره ، لقد رأيت شفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين يقبّلها، ثم بكى، فقال له ابن زياد : أبكى الله عينيك! فوالله لو لا أنك شيخ قد خرفت و ذهب عقلك لضربت عنقك. فخرج وهو يقول : أنتم يامعشر العرب العبيب د بعد اليوم . قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة ، فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم .

قال الطبرى: وفلها دخل برأس حسين صبيانه وأخواته ونسائه على عبيد الله بن زياد ، لبست زينب ابنة فاطمة أرذل ثيابها، وتنكرت ، وحف بها إماؤها. فلما دخلت جلست ، فقال عبيد الله بن زياد : من هذه الجالسة ؟ فلم تكلمه ، فقال ذلك ثلاثا . كل ذلك لا تكلمه ، فقال بعض إمائها : هذه زينب ابنة فاطمة . فقال ذلك ثلاثا . كل ذلك لا تكلمه ، فقال بعض إمائها : هذه زينب ابنة فاطمة . فقال خليد الله: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوث كم ، فقالت : فقال الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وطهرنا تطهيرا ، لا كما تقول أنت ، إنما يفتضخ الفاسق ويكذب الفاجر . قال : فكيف رأيت صنع الله بأهل أنت ، إنما يفتضخ الفاسق ويكذب الفاجر . قال : فكيف رأيت صنع الله بأهل

بيتك؟ قالت: كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحتاجون إليه وتخاصمون عنده. وثارت ثائرة ابن زياد فقال لها: قد أشفى الله نفسى من طاغيتك والعصاة المردة من اهل بيتك، فبكت ثم قالت: لعمرى لقد قتلت كهلى وأبرت(١) أهلى وقطعت فرعى واجتثثت(١) أصلى. فإن يشفك هذا فقد اشتفيت، فقال لها عبيد الله: هذه شجاعة، قد لعمرى كان أبوك شاعراً شجاعاً. قالت: ما للمرأة والشجاعة، إن لى عن الشجاعة لشغلا»

و لما نظر زياد إلى على بن الحسين قال اشرطى: انظر هل أدرك هذا ما يدرك الرجال، فكشف إزاره عنه ، فقال: نعم ! قال: انطلقوا به فاضربوا عنقه ، فقال له على: إن كان بينك وبين هؤ لاء النسوة قرابة فابعث معهن رجلا يحافظ عليهن. وتعلقت به عمته زينب فقالت: يا ابن زياد! حسبك منا ، أما رويت من دمائنا . وهل أبقيت منا أحداً ؟ فاعتنقته فقالت: أسألك بالله إن كنت مؤ منا إن قتلته لما قتلتنى معه . وناداه على فقال: يا ابن زياد! إن كانت بينك وبينهم قرابة فابعث معهن رجلا تقيا يصحبهن بصحبة الاسلام ، فنظر ابن زياد إلى زينب ثم نظر الله الحاضرين فقال: عبا للرحم ، والله إنى لأظنها ودت لو أنى قتلتها معه . دعوا الغلام! انطلق مع نسائك .

ثم نودى: الصلاة جامعة! واجتمع الناس في المسجد، فصعد ابن زياد المنبر فقال: الحمدسة الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه، وقتل الكذاب بن الكذاب الحسين بن على وشيعته، ولكن عاطفة الحماسة بعد مقتل الحسين قد أصبحت أشد ما تكون حتى عند أكثر الناس فتوراً وتراخيا، وأصبح الشيعيون لا يبالون بالآلام والأخطار. يؤيد هذا رد ابن عفيف الذي انبرى لابن زياد، وعبر عن حنقه على بني أمية وولاتهم فقال: ياعدو الله!

<sup>(</sup>١) أبرت: أملكت

<sup>(</sup>٢) الجثث: القطع

أولاد النبيين ، وتكامون بكلام الصديقين ؟ ولم يلبث هذا الشيعى أن قتل وصلب. ولم يكتف عبيد الله بن زياد بما لحق بالحسين وأهل بيته من بلاء وما تعرضوا له من إحن وخطوب ، بل إنه أمر برأس الحسين فنصب بالكوفة ، ثم طيف به فيها ؛ ثم بعث به وبر موس أصحابه مع زمر بن قيس الذي دخل على يزيد بن معاوية وقال له : فها تيك أجسادهم مجردة ، وثيابهم ثمر مَدَّلة وخدودهم مُعتفر رة، تصهرهم الشمس وتسفى عليهم الريح ، زوارهم العقبان والرخم ، بيقيي سَبسيب ؛ فدمعت عين يزيد وقال : قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين . لعن الله ابن يزيد وقال : قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين ، ولم يصله بشي . مشاه الحسين وأولاده ، وأدخلوا على يزيد بن معاوية ، رق لحالهم ، وأمر فنزل النساء بداره مع على بن الحسين، واستقبلهن النساء من آل يزيد بالبكاء، وأقيمت المناحة على الحسين ثلاثة أيام . ثم أمر يزيد بمسيرهم إلى المدينة وكساهم وأوصى رسوله بهم خيرا .

هكذا روى الدم الذكى أرض العراق، وأهدر دم آل البيت، ونكل بهم، ولما يمضى على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خمسون سنة. روى أبو خالد الاحمر قال: دخلت على أم سلمة وهى تبكى، فقلت : ما يبكيك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام وعلى رأسه ولحيثه التراب، فقلت: مالك يارسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين. وروى عن ابن عباس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم وهو قائم، أشعت أغبر، بيده قارورة فيما دم، فقلت: بأبى أنت وأمى يارسول الله المهذا الدم؟ قال: هذا دم الحسين لم أزل ألتقطه منذ الوم. وكان لمصرع الحسين رنة أسى فى العالم الإسلامي كله؛ فقد رثاه الشعراء وبكاه وكان لمصرع الحسين رنة أسى فى العالم الإسلامي كله؛ فقد رثاه الشعراء وبكاه

الناس . من ذلك قول سليمان بن كثير الخزاعي:

أَلْم تَرَ أَنِ الأَرضِ أَضْحَتْ مريضةً لفقْد حُسَيْنٍ والبلاد اقشعرت ﴿ وقد ﴿ اعولت تبكى ﴿ السماء لفقده

وأنجمه ناحت عليه وصلت

وكان لمقتل الحسين فى أرض كربلاء أثر بعيد فى إذكاء نار التشيع فى نفوس الشيعة أنصار على بن أبي طالب وأولاده من بعده وتوحيد صفوفهم. وكانوا قبل ذلك متفرقى الكلمة مشتى الأهواء ؛ إذ كان النشيع قبل مقتل الحسين رأيا سياسيا نظريا . فلما قتل ، امتزج التشيع بدمائهم وأصبح عقيدة راسخة فى نفوسهم .

وقد ظهرت طائفة التوابين الذين يدعون الناس للا ُخــــــ بثأر الحسين ، وينظمون القصائد في رثائه وتحريض الناس على القتال . من ذلك قول عبدالله ابن الاحمر :

صَحَوْتُ وقد صَحُوا الصبى والعواديا وقات الأصابى : أجيبوا المناديا وقولوا له إذ قام يدعو إلى الهدى وقبل الدعى : لبيّنك البيك داعيا الا وانع خير الناس جَدًّا ووالدا حُسَيْنًا الأهل الدين إن كنت ناعيا وأضحى حسين الرماح دريئة وغودر مسلوباً لدى الطّف ثاويا فياليتنى إذ ذاك كنتُ شهدته

فضاربت عنه الشانئين الاعاديا

قتل الحسين بن على فى العاشر من شهر المحرم سنة ٢٦ ه على ما تقدم، وهذا الشهر مبارك يجله العرب قبل الإسلام وبعده . فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيها الناس ! سارعوا إلى الخيرات فى هذا اليوم ، فإنه يوم عظيم مبارك،قدبارك الله فيه على آدم . ومن مظاهر احترام المسلمين لهذا اليوم أنهم كانوا يصومونه ؛ فقد روى عن الرسول أنه لما هاجر إلى المدينة ، رأى اليهو ديصومون هذا اليوم ، فسألهم عنه ، فأخبروه أنه اليوم الذى أغرق الله فيه فرعون وآله ، ونجى موسى ومن معه ، فقال عليه الصلاة والسلام : نحن أحق بموسى منهم ، فضامه وأمر أصحابه بصومه .

وقد سار الخلفاء الراشدون على سنة الرسول الكريم، فكانوا يجلون هذا اليوم ويعظمونه ويصومون فيه، حتى كان عهد يزيد بن معاوية، واستشهد الحسين ابن على فيمو قعة كربلاء في اليوم العاشر من شهر المحرم سنة ٦١ هعلى ما تقدم، فتركت هذه المأساة في نفو س المسلمين آثار المختلفة: فالأمويون السنيون اتخذوا من هذا اليوم عيدا يبتهجون فيه، فيلبسون فيه الجديد من الثياب، ويتزينون ويكتحلون، ويقيمون الولائم، ويقدمون الحلوى؛ فيثير ذلك الفرح والسرور في نفوس أنصارهم. أما الشيعة من أنصار على بن أبي طالب وأولاده، فإنهم اتخذوا من هذا اليوم مأتما، يبكون فيه الحسين، ويظهرون أشد مظاهر الأسى والحزن لقتله. وظل الشيعيون يذكرون هذا اليوم، فيبكى فيه الرجال والنساء، وينشدن النساء من أهل البيت الشعر نادبات باكيات.

وقد ظل الشيعيون يلقون في سبيل الاحتفال بذكرى هذا إاليوم ألو ان الاضطهاد من الأمويين والعباسيين ، حتى قامت الدولة الفاطمية الشيعية في بلاد المغرب ومصر ، وأصبح بنو بويه الشيعيون أصحاب الأمر والنهى في الدولة العباسية السنية ، فغدا يوم عاشوراء عيدا من أعياد الفاطميين والبويهيين .

وقد جعل الفاطميون يوم عاشوراء عيدا من أعياد الدولة، تحتفل به الحكومة والشعب جميعا احتفالا يتفق وما له من مكانة في نفوس المسلمين، فتتعطل الأسواق،

ويخرج المنشدون يتكسبون بالنوح والنشيد، ويسير الناس الى جامع عمرو بن العاص، ويخرجون الى الطرقات بعد الصلاة ينوحون ويبكون. وفى هذا اليوم يحتجب الخليفة الفاطمي عن الناس. ويركب قاضي القضاة والشهود، وقدلبسوا ملابس الحداد، ثم يسيرون الى المشهد الحسيني، فيتخذون مجلسهم الى جانب القراء، حتى يصل الوزير فيجلس في صدر المكان، والقاضي عن يمينه، والداعي عن شماله. ثم يتناوب القراء تلاوة القرآن، وينشد الشعراء القصائد في رثاء أهل البيت زهاء ثلاث ساعات.

ومن مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء ذلك السماط الذي أطلق عليه «سماط الحزن » . وكان يقدم فيه خبز الشعير والعدس والمملحات والمخللات والأجبان والالبان وعسل النحل . وكان الخليفة يحضر هذا السماط ، ويحلس على كرسى الجريد بغير مخدة ، متلئما هو وجميع رجال حاشيته ، فيسلم عليه الوزير والأمراء والقاضى والداعى والأشراف وهم ملثمون حفاة . ويبدى الخليفة ابلغ مظاهر الحزن والأسى في هذا اليوم . وإذا أنتهى السماط طاف النواح بالقاهرة، وأغلق الباعة حوانيتهم الى ما بعد صلاة العصر . وفي يوم عاشوراء ،كان الخلفاء الفاطميسون ينحرون الإبل والبقر والغنم عند مشهد الحسين ، وتوزع لحومها على الفقراء . ولايزال الشيعيون في العراق وفارس الى اليوم يحتفلون بهذه الذكرى ، فيبكون الحسين، ويلبسون السواد ، ويقف دولاب الأعمال حدادا عليه .

وقد قيل إن الحسين بن على لما قتل وارسل الى يزيد بن معاوية ، رد الرأس الى الجثة ، ودفنا فى دمشق. ثم نقلت فى عهد الفاطميين الى عسقلان من أعمال فلسطين ، وكان الفاطميون قد استولوا عليها حين فتحو ابلادالشام. فلما تقلد الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالى الوزارة ، أخرج رأس الحسين ، وعطره ، وحمله على صدره ، وسعى به ماشيا ، إلى أن أحله في مقره الذي هو فيه بالقاهرة ، حيث نجد المشهد الحسين .

### ٢٤- معاويترا بي عنا

### اللهم عَلَّمْ معاويةَ الكتابَ والحساب وقِهِ العذاب

ينتست معاوية بن أبي سفيان ، ذلك الصحابي الجليل، إلى أعرق بيوت قريش. وهو الذي أسس الخلافة الاموية ، و قلحاضرة الخلافة إلى دمشق، وقام بيته بدور عظيم في التاريخ الاسلامي وفي الفتوح الاسلامية . وهومعاوية بن أبي سفيان بن حرب بنأمية بن عبدشمس بن عبدمناف، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . كان جده أمية من سادات قريش في الجاهلية ، وكان في الشرف والرفعة كماكان عمه هاشم بن عبدمناف. وكأن تاجرا كثير المال والعيال.وكان له عشرة من الاولاد امتازوا بالشرف والسيادة ،منهم حرب وسفيان وأبوسفيان. ولد معاوية في هذا البيت العريق قبل البعثة بخمس سنين، وشب في هـذه البيئة المترفة كما يشب فتيان قريش وسراتها . شب على حب الفروسية ورواية الشعر والعناية بالأدب والتفاخر ، حتى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام في مكة . ولكن معاوية الفتي لم يكن قد فتح الله قلبه للإسلام بعد . ثم هاجر الرسول إلى المدينة ، وأخذ المهاجرون والانصار يتهيئون لنضال قريش وبث الإسلام في ربوع الجزيرة العربية، فالتقوا في وأحد، وبدر والخندق.وكان نضالا دمويا عنيفا، نضالا بين مبدأين : مبدأ جديد يغلب الروحية ويطرح المادية ، ويسوى بين السيد والعبـد وبين العربي والمولى، ومبـدأ عتيق ينادي بالمادية والآثرة وارستقراطية الدم والعصبية القبلية في أبشع صورها .

تهيأ المسلون لفتح مكة والقضآء على آخر معقل الشرك وعبادة الأوثان في شبه جزيرة العرب، ثم يسرالله لهم فتح مكة بعد ماذاقوه من ألوان التعذيب. وكان فتح مكة واستيلاء المسلمين على البيت الحرام من أكبر العوامل التي ساعدت على



نجاح الدعوة الاسلامية؛ فقد اعتقدت القبائل العربية التي رفضت الدعوة بادى وذي بدء أن المسلمين تلحظهم عناية إلهية لا قبل لغيرهم بها، فسارعوا إلى الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. وقد أسلم معاوية في ذلك اليوم كما أسلم أبو سفيان وأخوه وأمه، وعفا الرسول الكريم عن هؤلاء عفوا جميلا جرى مجرى الأمثال؛ فقد حاربوه وتخلوا عنه وآذوه، ولكنه لما انتصر أبى أن يذيقهم من الكأس التي أذاقوه منها. ذلك أن أبا سفيان أراد أن يمنع الأذى والمذلة عن قومه، وأنهى العباس ذلك إلى الرسول، فأمر مناديا ينادى ممكة: من أغمد سيفه فهو آمن، ومن دخل دار أن سفيان فهو آمن. وبذلك سوى الرسول مناديا ينادى عملة عن أمن. وبذلك سوى الرسول، ومن دخل دار أن سفيان فهو آمن. وبذلك سوى الرسول مناديا ينادى عملة عظم لم ينله أحد مثله .

ومن الغريب أن معاوية برغم أنه أسلم متأخرا ، غدا من أشد أتباع الرسول إخلاصا وأوفرهم إيمانا وأكثرهم تعلقا بالدعوة المحمدية والدفاع عنها . وقد وثق الرسول الكريم بمعاوية ثقة عظيمة ، فدعاه ليكتب له الوحى ، فأقبل على عمله هذا في إخلاص جم حتى دعا له الرسول وقال : «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقد العذاب ، وكان معاوية بدوره يخلص للني ويحبه حبا جما . روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة لحاجة ، فاتبعه معاوية ، فكساه أحد ثوبيه الذي كان على جلده . وقد احتفظ معاوية بذلك الثوب واعتر به . فلما حضرته الوفاة كان على جلده . وقد احتفظ معاوية بذلك الثوب واعتر به . فلما حضرته الوفاة كان وسلم جلس مرة يقص شعره ويقلم أظفاره ، فماكان من معاوية إلا أن ابتلع بهض هذا الشعر، ثم خبأ بعضه واعتر به ؛ حتى إذا دنا أجله ، دعا ابنه يزيد وقال له: احمل هذا الشميص دون كفنى تما يلى جلدى ، وخد ذلك الشمر والأظفار فاجعله فى فى ذلك القميص دون كفنى تما يلى جلدى ، وخد ذلك الشعر والأظفار فاجعله فى فى وعلى عنى ومواضع السجود من فان نفع شيء فذاك ، والا فان الله غفو ررحيم ، ثم نوفى الرسول وأخذت البعة لأنى بكر على رواية الحديث ، فروى حن أبو سفيان . وقد عكف معاوية فى عهد أبى بكر على رواية الحديث، فروى حن أبو سفيان . وقد عكف معاوية فى عهد أبى بكر على رواية الحديث، فروى حن أبو سفيان . وقد أبلى بنو أميه أبي بكر وعمر وعثمان وأخته أم المؤمنين حبيبة بنت أبي سفيان . وقد أبلى بنو أميه أبي بكر وعمر وعثمان وأخته أم المؤمنين حبيبة بنت أبي سفيان . وقد أبلى بنو أميه

فى حرب الردة بلاء حسنا، وسار بعضهم إلى الشام فاشتهر أمرهم و نبه ذكرهم. ثم بو يع عمر بن الخطاب وانتشرت جيوش المسلمين فى بلاد الفرس والروم، تفتح و تغزو و تعلى كلمة الاسلام. فلم يشأ هعاوية أن يتخلف عن ذلك الجهاد المقدس، مل اشترك فى الجيوش التى سيرها عمر لفتح بلاد الشام سنة سع عشرة روى أنه اشترتك فى الجيش الذى كان يقوده يزيد بن أبى سفيان، فغزوا قيسارية وبها بطارقة الروم حتى فتحها الله عليهم فى شهر شوال سنة تسع عشرة للهجرة، فولى عليها معاوية أخاه، ثم توفى يزيد فى شهر ذى الحجة من تلك السنة فى دمشق، فكتب عمر إلى معاوية ، بعهده على اكان يليه يزيد من عمل الشام، ورزقه الف دينار فى كل شهر، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن عرب نفلا الشام، ورزقه الف دينار فى كل شهر، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن عرب فلا المنام، وزع عليه جزعا شديدا وولى أخاه معاوية تخليدا لذكراه. فلما علم أبو سفيان بذلك أتى عمر وقال له: من وليت مكان يزيد يا أمير المؤمنين ؟ قال: وصلتك رحم يا أمير المؤمنين 1

ويبدو أن معاوية لما ولى بلاد الشام كان يعمل بالحديث الشريف الذى أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم : «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا . ، فقد كانبرغم ورعه وتقواه يعيش عيشة المترفين . فلما دخل عمر بن الخطاب هذه البلاد تلقاه معاوية فى موكب عظيم؛ فلما دنا منه قال له: إنك صاحب الموكب العظيم؟ قال : نعم ياأمير المؤمنين قال : مع ما يبلغنى من وقوف ذوى العناجات ببابك؟ قال : مع ما يبلغك من ذلك، قال : ولم تفعل هذا؟ قال : نعن بأرض جواسيس العدو بها كثيرة ، فيجب أن نظهر من عز السلطان مانرهبهم به ؛ فان امرتنى فعلت ، وإن نهيتنى انتهيت . فقال عمر لمعاوية : ماسألتك عن شيء إلا تركتنى فى مثل رواحب الضرس . ان كان ما قلت حقا إنه لرأى أريب، شيء إلا تركتنى فى مثل رواحب الضرس . ان كان ما قلت حقا إنه لرأى أريب، إنه خدعة أديب قال : فرنى يا أمير المؤمنين ا قال لا آمرك ولا أنهاك .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف من ورع معاوية وإيمانه

ما حببه فيه ، فأكبره وأجله. فقد ذم معاوية عند عمر يوما فقال: دعونا من ذم فتى من قريش،من يضحك فى الغضب،ولا ينال ماعنده الاعلى الرضى ، ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه .

ثم توفى عمر وتمت البيعة لعثمان بن عفان رضى الله عنهما، فولى معاوية الشام كلها. وقضى معاوية فى هذه البلاد اثنتى عشرة سنة ، استطاع فيها ان يحبب النياس فيه بحسن سياسته ونفاذ بصيرته ، وأن يؤلف بين القبائل العربية النازحة الى هذه البلاد وأصبحت دمشق فى عهده كعبة القاصدين ومقصد الراغبين فى رفد معاوية وبره . وقد جند الجند واتخذ العدة ليوم قريب . فقد قتىل عثمان بن عفان فى المدينة وتمت البيعة لعلى بن أبى طالب ، واعتقد الأمويون ان لعلى يدا فى مقتله؛ فهبوا مطالبين بالأخذ بثأره ، على الرغم من أن عليا نصح المطالبين بدمه أن يتريثوا ، حتى إذا هدأت النفوس وعاد الأمن إلى نصابه، أجرى الحق مجراه وتمكن من إنزال الجزاء بقتلة عثمان . إلاأن نصائحه لم تجد أذنا مصغية ؛ فقد ساء عائشة قتل عثمان ، وانضم إليها طلحة والزبير ، ولم يصغيا لنصح الناصحين ولم يرعيا حرمة لوحدة المسلمين التى كادت تتمزق شر بمزق .

ولم يكد على يفرغ من طلحة والزبير وأنصارهما بعد انتصاره في يوم الجمل حتى تصدى له داهية العرب معاوية . فقد كان أعظم قرابة عشان شأنا وأكثرهم تحمسا في المطالبة بدمه .وأصبح النزاع سافرا بين بني أمية المظاهرين لمعاوية وبين بني هاشم المظاهرين لعلى . وكان على ومعاوية في الشجاعة والبطولة فرسي رهان ، وكادت الفتنة تطبح بالعالم الإسلامي كله . ووقف الفريقان يوم صفين وتهيئوا للصراع وسفك الدماء . وقد صورت أم الخير بنت الحريش البارقية الخلاف بين على ومعاوية، وذكرت اسبابه في تلك الخطبة التي القتها يوم صفين :

ياأيها الناس! اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم . إن الله قد أوضح الحق وأبان الدليل ونور السبيل ورفع العلم، فلم يدعكم في عمياء مبهمة ولاسو داء مدلهمة. فإلى أين تريدون رحمكم الله ؟ أفرازا عن أمير المؤمنين؟ ام فرارا من الزحف؟ أم

رغبة عن الاسلام؟ ام ارتدادا عن الحق؟ أما سمعتم الله عز وجل يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، (سورة محمد ٢٠: ٣١). إنها إحن بدرية ، واحقاد جاهلية ، وضغائن أحُدية ، وثب بها معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات بنى عبدشمس .»

وقد أصر معاوية على أن يقاتل عليا بجند الشام بعد أن أوغر صدورهم عليه، لإ يو ائه قتلة عثمان فى جيشه. فلما بلغ عليا أن معاوية استعد للقتال ومعه أهل الشام، توجه إلى الكوفة، ثم سارمنها إلى صفين فى تسعين ألفا، وسارمعاوية من الشام فى خمسة وثمانين ألفا.ثم كانت خدعة التحكيم واجتمع الحكمان: ابو موسى الاشعرى عن على، وعمرو بن العاص عن معاوية، وذلك فى شهر رمضان سنة ٣٧ه.

فى هذا اليوم المشهود تجلى دها، عمرو بأجلى مظاهره، إذ استدرج أبا موسى حتى خلع عليا وثبت عمرو موكله معاوية . وهكذا استطاع معاوية بدهائه وبعد نظره وحسن حيلته أن ينجو من هزيمة محققة . فقد دب الخلاف فى جند على ، وظهر الخوارج، وخذله الكثيرون، وازداد أنصار معاوية عددا، والتف حوله الجند التفافا، وتفانوا فى نصرته والدفاع عنه، فى الوقت الذى كان فيه معاوية يعتمد على أهل الشام المعروفين بالولاء والإبقاء على العهود ، بينها كان على يعتمد على أهل الكوفة .

ثم قتل على بن أبى طالب بالكوفة غدر ا، فنخلا الجو لمعاوية، وأخذ المسلون يسارعون إلى بيعته؛ فقد بايعه الصحابة في المدينة والحجاز، كما بايعه الذين تخاذلوا عن بيعته أول الأور. هكذا نال معاوية الحلافة بحد السيف تارة وبالمكيدة والسياسة تارة أخرى. فقد دعا المسلون إلى الحسن بن على بعد قتل أبيه واستخلفوه. إلا أن خلافته لم تثبت أمام قوة معاوية، وماكان من رواج الاشاعة بانهزام جيوشه أمام جند الشام، مما أدى إلى تخلى أهل العراق عنه، فلم يجدبدا من البزول عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين.

و في اليوم الخامس والعشرين من شهر هربيع الثاني سنة ٤١ ه دخل معاوية

الكوفة حيث أخذت له البيعة بحضور الحسن والحسين ابني على ، واجتمع عليه الناس ، فسمى ذلك العام عام الجماعة. ثم رحل الحسن إلى المدينة ، ولزم منزله حتى مات ، وبقى معاوية في الخلافة تسع عشرة سنة ( ٤١ ـ ٣٠ ه ) .

استطاع معاوية في خلال هذه الفترة الطويلة ، أن يضع للحكومه الإسلامية أنسسا قويمة وأن يؤسس دولة وطيدة الأركان ثابتة الدعائم، وأخذيعمل على تأليف قلوب العرب ونشر الإسلام. فبعث عبدالله بن سوار إلى بلاد السنديما يلي خراسان، كما أغزى المهلب بن أبي صفرة هذه البلاد، حتى وصل إلى لاهور. و توجهت همة المسلمين في عهده نحو الشمال والغرب،حيث الدولة الرومانية الشرقية التي كانت تغير على البلاد الإ. لامية الفرية منها، فرتب معاوية الغزو إليها برا وبحرا، وبلغ أسطول الشام في عهده الفا وستمائة سفينة، فتم بها عدة جهات كجزيرة رودس وبعض الجزر اليونانية. أما في البر فقد رتب الشواتي والصوائف. ودخل المسلمون بخارى بقيادة سعيد بن عثمان كما دخلوا سمرقند . وفي سنة ٤٨ هـ جهز مَعَاوية جيشًا لفتح القسطنطينية برا وبحرا ، ولكن جيش العرب لم يستطع فتحما لمتانة أسو ارها ومنعة موقعها.وفي سنة ٥٠ ه أرسل معاوية إلى عقبة بن نافع ــ وكان يقم ببرقة وزويلة منذ أيام عمرو بن العاص عشرة آلاف جندي،فدخل إفريقية وتمكن من فتحها،وأسلم على يديه كثير من البرس الذين عمل العرب على ادخالهم في جيوشهم، وتسنى لهم أن يجذبوهم إلى الإسلام حتى وصل إلى بلاد السودان. وفي عهد معاوية تأسست القيروان على يد عقبة بن نافع الفهري الذي بني بها السجد الجامع، فاصبحت مقر المسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم. واتخذ معاوية الوزراء وان لم يلقبوا بلقب وزير،مثل زياد بن أبيه ،كما أدخل نظام البريد في الاسلام، وشيد بدمشق قصر الخضراء.

كان معاوية داهية من دهاة العرب ومن أوفرهم حظا فى السياسة. كان عاقلا فى دنياه، لبيباعالماحليها جيد السياسة حسن التدبير لامور الدنيا،عاقلا حكيها فصيحا بليغا، يحلم فى موضع الحلم ويشتد فى موضع الشدة . الا أن الحلم كان أغلب

عليه . وكان كريما باذلا للمال محباللرياسة مشغوفا بها . كان يفضل على أشراف رعيته كثيرا، فلا يزال أشراف قريش، مثل عبد الله بن العباس وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن عمر وعبدالرحمن بن أبيبكر وأبان بنعثمان ابن أن بكر يفدون عليه بدمشق، فيكرم مثواهم ويحسن قراهم ويقضي حوائجهم. ولا يزالون يحدثونه أغلظ الحديث ويجبهونه أقبح الجبه، وهو يداعبهم تارة ويتغافل عنهم أخرى ، ولا يعيدهم إلا بالجوائز السنيــة والصلات الجمة . قال يوما لقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه ، وهو رجل من الأنصار: « ياقيس! والله ماكنت أود أن تنكشف الحروب التيكانت بيني وبين على عليه السلام وأنت حي ، فقال قيس: والله إني كنت أكره أن تنكشف تلك الحروب وأنت أمير المؤمنين ، فلم يقل له شيئاه. ومن أمثلة ذلك الحلم أن المسور بن مخرمة وفد على معاوية بدمشق؛ فلما دخل عليه سلم، فقال له معاوية : « مافعل طعنك على الائمة يامسور؟، فقال المسور: دعنا من هذا وأحسن فيها قدمنا له. قال:والله لتكلمن بذات نفسك. قال المسور: فلم أدع شيئا أعيبه عليه إلا بينته، فقال معاوية: لا أتبرأ من الذنوب، فمالك يامسور ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟ ... قال: بلي! فقال معاوية: فها جعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما إلى َّ من الإصلاح بين الناس وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي لست أحصيها ولا تحصيها، وإني لعلى دين الله ، يقبل الله فيه الحسنات، ويعفو عن السيئات، والله لعلى ذلك.ما كنت لأخير بين الله وبين سواه الا اخترت الله على ما سواه .

كان معاويه يحعل يومه قسمة بين الله وبين شئونه الخاصة . كان إذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه ،ثم يدخل فيؤتى بمصحفه فيقرأ أجزاءه، ثم يدخل إلى منزله فيأمر وينهى ،ثم يصلى أربع ركعات ،ثم يخرج إلى مجلسه فيأذن لخاصة الخاصة فيحدثهم ويحدثونه ، ويدخل عليه وزراؤه فيكلمونه فيما يريدون .ثم يؤتى بالغداء الأصغر ، ثم يدخل منزله ،ثم يخرج فيقول : ياغلام اأخرج الكرسى!

فيخرج إلى المسجد فيوضع ، فيسند ظهره إلى المقصورة و يجلس على الكرسى. و يقدم الأحداث، فيتقدم إليه الضعيف والأعرابي والصبي والمرأة ومن لا أحد له ، حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس على السرير ، ثم يقول: ائذ نوا للناس على قدر منازلهم ، ولا يشغلني أحد عن رد السلام .

اتفق الخوارج فيما بينهم على أن يقتلوا أطراف النزاع: عليا ومعاوية وعمرو ابن العاص، فقتلوا عليابالكوفة ولكن معاوية لم يكن أجله قد حان بعد، حتى كان النصف من رجب سنة ستين، فحضرته الوفاة بدمشق، وتوفى بها وهو ابن ثمان وسبعين سنة وكانت خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وعشرين يوما. رحم الله معاوية ورحم من ترحم عليه!

### ٢٥ - عيداسدس الزبير

### كريم الجدَّات والأمهات والخالات

من أعلام الإسلام عبد الله بن الزبير بن العَوام بن خُويلد بن أسد بن عبد العُرزَى بن قصى بن كلاب وهو من أكرم بيوتات العرب وأطيبهم منبتا . فأبوه الزبير بن العوام ابن عمة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، وابن أخى خديجة بنت خويلد زوج الرسول . وكانت فاطمة الزهراء بنت عمة الزبير بن العوام الذي يُعدُ في طليعة /الصحابة الذي آزروا الرسول ونصروه ، واشتركوا في رفع لواء الإسلام . وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاق بن ، التي اشتهرت برواية الحديث ، وعُرفت بالشجاعة والتقوى والورع ؛ وخالته عائشة أم المؤمنين . فعصبد الله بن الزبير - كاقال ابن عبد البر - كريم الجدات والأمهات والخالات .

لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام الى يشرب، خرجت أسماء بنت أى بكر، وهى حامل، مع من خرج من المهاجرين. فلما بلغت قلباء على مقربة من يشرب، ولدت عبد الله، فكان أول من ولاد للمسلمين بعد الهجرة. وقد المتذلك الطفل نفحة من نفحات النبي الكريم. فقد خرجت به أمه فأتت الرسول فوضعته في حجره، فدعا بشمرة فمضغها، ثم تفكل في فيه، فكان أول شيء دخل جوف عبد الله ريق رسول الله مرثم حسّكه الرسول بالخبرة، ودعا له، وضمه إليه، وكناء باسم جده وصديقه أبي بكر، وسماه باسمه.

هكذا شب عبد الله فى حجر النبوة، وأصبح من المقربين إلى قلب الرسول بعد أن تزوج من خالته عائشة. وساعد على ذلك أن عائشة لم تنجب، فعاملت ابن أختها معاملة الأبناء، فكلأته بعنايتها، وبسطت له جناح رعايتها. وهكذا

نشأ عبدالله بن الزبير في بيت أسس على التقوى: فأبوه ذلك الصحابي الجليل الدى شهد المشاهد كلها، والذى قدر الرسول له قدره، وعرف له سبقه الى الإسلام، وصدق إيمانه بدعوته و تعلقه بمحبته، حتى قيل إنه أول من سل سيفا في الله عز وجل. وأم عبدالله هي بنت الصديق حبيب الرسول وصفيه الذي كان له كظله في سرائه وضرائه. حتى إذا بلغ عبد الله السابعة من عمره أحضره أبوه الزبير الى الرسول ليبايعه، فلما رآه مقبلا تبسم وبايعه.

فى هذه البيئة المباركة الزكية الطاهرة التى تتضوع بأريج التقى وتزخر بسير الشهداء وأنباء النصر على الأعداء، أخذ عبد الله يشب عن الطوق، فتتفتح عيناه على ما يطهر قلبه ويثبت جنانه، ويحكم صلته بنبيه وبربه. حفظ القرآن وتفقه فى الدين وجمع الحديث، وكان صواما قواما طويل الصلاة، نهاره صائم وليله قائم. فلما انتقل الرسول إلى جوار ربه، وآلت الخلافة إلى جده أبى بكر ثم إلى

عمر ،كان صاحبنا قد شب عن الطوق وترعرع، وأصبح فتى شجاعا ينبض قلبه بالتقوى والورع، ويحيش صدره بحب الله وخشيته ، فلم يشأ أن يبتى في الحجاز فيحيا حياة الدعة والخول ، وهو ابن الزبير البطل المغوار الذي اشترك في فتح مصر ، وآثر أن ينضوى تحت لواء المجاهدين في سبيل الله عسى أن يستشهد في ساد الذي ديا الله على أن المناه من المناه على أن المناه على

فيكتب له الخلود مع الخالدين.

ذلك أن الجيش الذي خرج به عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح لغزو إفريقية في سنة ١٧ه، قد انقطعت أخباره عن مركز الحلافة، فأرسل الحليفة عثمان رضي الله عنه عبد الله بن الزبير في جماعة لموافاته بأخبارهم. فلما وصل عبد الله الى إفريقية، لم ترقه خطة ابن أبي سرح في قتال الأعداء، إذكان يقاتلهم كل يوم الى وقت الظهيرة، ثم يعود الجيشان الى معسكرهما في اليوم التالى. فأشار عليه عبدالله بتقسيم جيش المسلين إلى فرقتين: إحداهما تسير لقتال العدو أول النهار، وتأخذ الأخرى قسطها من الراحة وتستعد لمباغتة العدو. فها كان من ابن أبي سرح إلا أن نزل للفتي عبد الله عن قيادة الجيش لتنفيذ الخطة التي أشار بها. فلماحان

الموعد المضروب لانصراف الجيشين ، استعدت الفرقة التي لم تخرج للحرب أول النهار، وهجم بها على العدو الذي نهكته الحرب ، ثم غشيهم في خيامهم وهزمهم هزيمة منكرة ، وقتل ملكهم جُرجير ، وتم النصر للمسلمين. ولو لا خطة ابن الزبير وحيلته لما أحرز المسلمون هذا النصر وغنمو امن هذه الحرب هذه المغانم الكثيرة، حتى لقد قسيل إن سهم الفارس بلغ ثلاثة آلاف دينار ، والراجل ألف دينار .

عاد ابن الزبير الى المدينة وأخبر الخليفة عثمان بانتصار المسلمين وما غنموه في ذلك الفتح، فسر بذلك سرورا عظيما، واستبشر المسلمون وفرحوا.

ثم قتل عثمان وانتشرت الفتنة بالمدينة المنورة ، فاضطرمت نارا ، وبويع لعلى بالحلافة . ولكن عبد الله بن الزبير لم تطب نفسه بذلك ، فاشترك مع المطالبين بثاره وقاتل عنه ، فلم يرض على عن مسلكه هذا ، فقال : « مازال الزبير مناهل الهل البيت حتى نشأ عبد الله ، . فلما نشب القتال بين جند على من ناحية ، وبين بنى أمية وعائشة وطلحة والزبير من ناحية أخرى ، اشترك عبد الله معهم في قتال على . وكان عبد الله على رأس الرجالة ، فسقط جريحا بين القتلى ، وظنت عائشة أنه قتل ، وجزعت جزعا شديدا ، وأرسلت من يبحث عنه بين جثث الموتى ، فعشروا عليه وقد أثخنته الجراح ، حتى قيل إنه كان به بضع وأربعون جراحا . فلما علمت عائشة بنجاة ابن أختها، سرت سرورا عظيما ، وأعطت البشير الذي بشرها بنجاته عشرة آلاف درهم . كيف لا وقد أرادت أن تجعل منه خليفة للمسلمين؟

على أن ما أصاب عبد الله فى موقعة الجمل قد زهده فى الانضواء تحت لواء أحد الفريقين المتنافسين، حتى إذا انتصر معاوية بن أبى سفيان على جيش على بن أبى طالب يوم صفين وانتهى التحكيم بمبايعة معاوية ،كان عبد الله فيمن بايعه بالخلافة .

وقد عرف معاوية لعبدالله بن الزبير شدة بأسه فى القتال، فلما جهز جيشا لفتح القسطنطينية فى سنة ٤٨ ه، كان عبد الله بن الزبير فى طليعة المشتركين من

الصحابة ، من أمثال عبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر، وأبى ايوب الانصارى، فساروا حتى بلغوا القسطنطينية ، واقتتل المسلمون والروم ، ولم يستطع جيش العرب فتح القسطنطينية ، لمثانة أسوارها ومنعة موقعها، وفتك النار الإغريقية بسفن المسلمين .

ولكن معاوية خرج على ما أجمع عليه المسلمون من جعـل الأمر شورى بينهم يختارون للخلافة من يصلح لها ؛ فعمل على أخذ البيعة لابنه يزيد، فكتب إلى مروان بن الحـكم عامله على المدينة يقول: « إنى قد كبرت سنى ودق عظمي ، وخشيت الاختلاف على الأمة من بعدي. وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدى ، وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك ؛ فاعرض ذلك عليهم، وأعلمني بالذي يردون عليك . . . ، فلما عرض مروان هذا الأمرعلي الناس،هاج القوم وماجوا، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: « ما الخيار أردتم لأمة محمد ، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية ،كلما مات هرقل قام هرقل أ وقام الحسين ان على فأنكر ذلك، وفعل مثله عبدالله بن الزبير. ومن تم ظهر حزب المعارضة الذي أنكر البيعة ليزيد ،وعلى رأسه عبدالرحن بن أبي بكر،والحسين ابن على ، وعبد الله بن الزبير . واستعمل معاوية كل ضروب الحيل والدهاء ،وزار المدينة المنورةلأخذ البيعة لابنه ، وتكلم مع المخالفين في شأن البيعة ، فقال عبدالله ابن الزبير : منخيرك بين ثلاث خصال . قال : اعرضهن! قال : تصنع كاصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو كماصنع أبو بكر، أو كما صنع عمر ، . قال معاوية : « ما صنعوا؟ ، قال: ، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا فارتضى الناس أبا بكر . ، قال : , ليس فيكم مثل أبي بكر وأخاف الاختـ لاف . ، قالوا : « صدقت ، فاصنع كما صنع أبو بكر ، فانه عهد الى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه ، وإن شئت فاصنع كما صنع عمر . ، وأخذت البيعة ليزيد برغم معارضة عبد الله وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يدل على الشجاعة الأدبية الفائقة التي كان يتمتع بها عبد الله ، فلم يتردد في أن يقول الحق

فى وجه معاوية خليفة المسلمين ، وعارضه جهارا ، وامتنع عن بيعة يزيد، وضرب صفحا عما ناله من إيذاء فى سبيل التمسك برأيه .

فلما استخلف يزيد وخرجت بلاد الحجاز عنطاعته ،كان عبدالله بن الزبير على رأس المعارضين لسياسته ، فبعث يزيدمسلم بن عقبة المرى لقتال أهل الحجاز ، فدخل المدينة وأباحها للسلب ثلاثة أيام ، ثم سار إلى مكة، ومات وهو في طريقه اليها. وبايع عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة وتبعه أهلها، وانتصر على جيش يزيد بمساعدة أهل الحجاز وبعض الخوارج برغم مخالفتهم له في مبادتهم . ولما لامه بعض أنصاره على ذلك قال : , لو شايعتني الترك والديلم على قتــال أهل الشــام لشايعتها ، . كما أعانة أيضا المختــار بن أبي عبيد الثقفي ، ورمى الأمــويون البيت بالمنجنيق. وقد رأى بعض المسلمين في الاستيلاء على مكة والمدينة ضرورة دعا إليها موقف أهل الحجاز العدائي، وأن إحراق الكعبة لم يكن مقصودا، وإنما الذي قصده الأمويون هو الجزء الذي زاده عبد اللهبن الزبير. ولكن يزيد لم يلبث أن توفي،ورفع الحصار عن مكة . وبايع الحصين بن يمير قائد الجند الأموى ابن الزبير على شريطة أن ينتقل الى الشام ، فأبي ابن الزبير، لأنه أراد أن يعيد الى بلاد الحجاز مجدها ويجعلها مركزا للخلافة . ولو أنابزالزبير سار إلى الشام لآلت الخلافة إليه واستقر له الأمر . ولم يكن عبد الله بن الزبير ليجرؤ على أن يدعو إلى نفسه في حياة الحسين بن على . حتى إذا أنتقل الحسين الى جو ار ربه في موقعة كربلاء سنة ٦١ ه، أعلن ابن الزبير دعو ته وأظهر أحقيته بالخلافة . وكانت مأساة كربلاً. من أهم العوامل التي ساعدته على تحقيق أمنيته. ولقد بكي الحسين واستبكي الناسعليه وأطنب في مآثره ، ولام أهل الكوفة على تخليهم عن الحسين، و نالت خطبه قبو لامن نفو س العلويين. وأهل الحجاز والساخطين على الحكم الأموى، فالتفوا ويخلصهم من الحكم الأموى . وقد رأى عبدالله بن الزبير أن الوقت لم يحن بعد لاعلان دعوته، فاحتمى با لكعبة مكتفيا بلقب و العائذ بالبيت ». ولكنه بعمله

هذا أتاح الفرصه للأمويين ليوحدواكلتهم ، ويلموا شعتهم ، ويقفوا في وجهههذا مايراه بعض المؤرخين ؛ أما البعض الآخر ، فيرى أنه لم يطمئن الى وعود القائد الأموى وخشىأن يكون ذلك مكيدة تنطوى على ابعاده عن ذلك المكان الذي تحرز فيه والذي يأوى أنصاره الذين كانوا يستميتون في الدفاع عنه . ونرى ذلك واضحا فيما قاله ابن الزبير للحصين : ولا والله لاأفعل الاأؤمن مدن أخاف الناس وأحرق بيته وانتهك حرمة الله . . .

انتشرت دعوة ابن الزبير فى العراق ومصر فى خلافة معاوية الثانى ومروان الحرابية الله الحربية كادت تمزقها العصبية القبلية التى دأب النبى صلى الله عليه وسلم على إخمادها، العربية كادت تمزقها العصبية القبلية التى دأب النبى صلى الله عليه وسلم على إخمادها، حتى أشرفت الدولة الأموية على الزوال، لو لا أن أتاح الله لها عبد الملك بن مروان الذى وجه همه لقتال ابن الزبير، وسيتر اليه الحجماج بن يوسف الثقفى ، الذى سار الى مكة، فحاصرها وأرغم أهلها على طلب الأمان . وأخفقت سياسة عبد الله النبير، لانه جعل مقر حكومته فى الحجاز الذى انصر فت عنه العناصر السياسية الى الشام والعراق ، فأصبح مأوى الطبقة الارستقراطية التى مالت الى حياة اللهو والمجون ، حتى إن دعوة ابن الزبير لم تلق قبو لا لديهم .

على أن العظة والعبرة التى نستخرجها من محنة ابن الزبير، هى أن الأم الطيبة المنبت تنفث فى صدر ابنها من قوتها قوة، ومن إيمانها إيمانا. فقد كره عبد الله إهدار دماء المسلمين وأراد أن ينكص على عقبه، فدخل على أمه أسماء فقال لها: إن الموت لراحة، فقالت له: لعلك تمنيته لى، ما أحب أن أموت حتى يأتى على أحد طرفيك: إما قتلت فاحتسبك، وإما ظفرت بعدوك فتقر عيني ا. ثم دخل عليها فى اليوم التالى فقالت له: لا تقبلن منهم خطة تخاف فيها على نفسك الذل مخافة القتل، فوالله لضربة بسيف فى عز، خير من ضربة بسوط فى ذل. فرج الى الناس وقاتل فى المسجد حتى قتل رحمه الله فى سنة ٧٣ ه.

وقد ضربت أسماء بنت الصديق أروع الأمثلة لأشجع الأمهات وأكرمهن ؛

فلما حمل اليها نبأ استشهاد ابنها عبد الله غسلته وكفنته ، ثم قامت فصلت عليه . وكانت تقول قبل ذلك : اللهم لاتمتنى حتى تقر عينى بحثته ! . ولكنها برغم هذا ظلت تندبه و تبكيه حتى كف بصرها . وكانت تقول : والله ماكان منافقا ولكنه كان صواما قواماً وصولا ! . ثم ماتت بعد ذلك بقليل .

كان عبدالله ــ وهذه سيرته ـ تقياورعا ، صواماقو اما ، طويل الصلاة ، عظيم الشجاعة ، قسم الدهر على ثلاث ليال : فليلة هو قائم حتى الصباح ، وليلة هو راكع حتى الصباح وليلة هو ساجد حتى الصباح . وكان يطيل القراءة فى الصلاة . وقدعرف عبدالله بن الزبيركيف يستغل عبث يزيد بن معاوية ومجونه لمصلحة دعوته ، فكان يقول حين يخطب الناس : يزيد الخور ، ويزيد الفجور ، ويزيد الفلوات ، الفهود ، ويزيد القرود ، ويزيد الدكلاب ، ويزيد النشوات ، ويزيد الفلوات ، روى عن عبدالله بن سعيد أنه قال : ركع ابن الزبير يوماركعة فقر أت البقرة وآل عمر ان والنساء والمائدة وما رفع رأسه ، وروى هشيم عن مغيرة أنه قال : رأيت ابن الزبير يواصل من الجعة الى الجعة ، فاذا كان عند إفطاره من الليلة رأيت ابن الزبير يواصل من الجعة الى الجعة ، فاذا كان عند إفطاره من الليلة المقبلة ، يدعو بقدح ثم يدعو بقعب من سمن ، ثم يأمر فيحلب عليه ، ثم يدعو بشيء من صبر فيذره عليه ثم يسربه . فأما اللبن فيعصمه ، وأما السمن فيقطع عنه العطش ، وأما الصبر فيفتح أمعاءه .

أما عن شجاعته ، فقد رأينا موقفه فى حرب إفريقية وماكان من انتصاره على جرجير ملك الروم ، كما رأينا موقفه فى مكة : تفرق عنه أنصاره فأبى أن ينكص على عقبيه ، ثم حمل على أعدائه ، وكان يضرب بسيفين ويقول :

لوكان قربى واحد كُفيته أوردته المدوت وذكيَّته

وكان يقــول:

### و لسنًّا على الأعقبابَ تَدْ مَى كُلُومِنا

ولكن على أقدامِنا يَقْطُرُ الدَّم

كما قاتل عن عثمان وحارب عليا ووقف في وجه معارية .

هذه سيرة عبد الله بن الزبير ابن بنت الصديق، وحفيد صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول، وابن أخت عائشة أم المؤمنين، وأحد مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأعلام المسلمين المبرزين. جعل الله هذه عظة للمتعظين العاملين ليوم الدين.

## ٢٦ - عبدالملك برمروان

#### ماذاكُرْ تُه حديثا إلا زادني فيه ولاشعراً إلا زادني فيه

نتحدث عن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبد شمس ابن عبد مناف و أمه عائشة بنت معاوية بن المغيره بن أبي العاص بن أمية و يجتمع نسبه من جهة أبيه و أمه في أبي العاص ، و كان يضرب بأمه المثل في الخصال الحميدة والصفات الكريمة ، وفيها يقول عبيد الله بن الرقيات ممتدحا عبد الملك :

أنت ابن عائشة التي فَضَلَت أروم نسائها لم تلتغت للدانها ومضت على غلوائها وُلدُت اغر مباركا لله كالشمس وسط سمايها

ولد عبدالملك بالمدينة سنة ست وعشرين من الهجرة ، في خلافة عنمان بن عفان ونشأ نشأة عالية ، وأخذه أبوه بحفظ القرآن، ورواية الحديث، وحفظ الشعر حتى برع فيه . قضى عبدالملك طفولته في المدينة المنورة الني أصبحت حاضرة الدولة الاسلامية، وتدفقت إليها الأموال وأخذ المسلمون يبنون فيها القصور ويشيدون الدور ويحيون حياة منرفة هيئة وكان أبوه مروان بن الحكم من أقرب المقر بين إلى عثمان الذي قر به إليه وأعطاه مالا كثيراً . في هذه البيئة المترفة شب عبد الملك ، كما يشب صبية بني أمية ، وترعرع في بحبوحة المز والترف بفضل ما حباه الله من أبوين كريمين وثروة طائلة .

مُ قضى عُمَان بن عفان و هو لم يزل في التاسعة من عرم، وثار تالفتنة بين أنصار

على وأنصار معاوية . غير أن مر وان بن الحكم آثر أن يبنعد عن هذه الفنن الدامية ، فاعترل السياسة بعد موقعة الجمل، وبايع عليا وأقام بالمدينه، وظل على ذلك حتى آلت الحلافة إلى معاوية . وكان عبدالملك قد بلغمن العمر خمسة عشر ربيعاً. فتى مو فور القوة راجح العقل، قد أخذ من العلم بنصيب كبير . ولا غرو فقد كانت المدينة فى ذلك العصر كمبة القصاد من العلماء والمحدثين والفقهاء ، فاغترف الفتى عبدالملك من ذلك المورد الزاخر ما شاء الله أن يغترف .

ثم توفى معاوبة وخلفه ابنه يزيد. وكان عبدالملك قد بلغ الرابعة والعشرين من عرمه اكتملت رجولته، و تفتق ذهنه، وصفت نفسه، فانتقل هو وأبوه إلى دهشق، حيث قربهما يزيد اليه وأكرمهما و بالغ في إكرامهما و لاشك أن عبدالملك نعم بحياته الجديدة بدمشق عاضرة الأمويين وملاذهم، فقد كان البلاط الأموى قد بلغ في ذلك العهد الغاية في الروعة و الأبهة.

نعم عبدالملك - شأنه في ذلك شأن شباب بني أمية - بمباهج هذه الحياة الجديدة. غير أنه كان يستنكر هذه السياسة الطائشة التي كان يسير عليها بزيد بن معاوية حين جهز جيشا إلى أهل مكة . فقد روى أن عبدالملك قال : أعوذ بالله ! أيبعث إلى حرم الله ؟ ولماعلم بنبأ الجيش الذي سيره بزيد لقتال عبدالله بن الزبير لم يقره عبد المالك على ذلك . روى يحيى الفساني قال : لما نزل مسلم بن عقبة المدينة ، دخلت مسجد رسول الله عبدالملك ، فقال لى عبدالملك : أمن هذا الجيش أنت ؟ الله عبدالملك : أمن هذا الجيش أنت ؟ قلت ، نعم قال تكلتك أمك! أتدرى إلى من تسير ؟ إلى أول مولود ولد في الاسلام، وجدته صاعًا ، ولئن جئته ليلا لتجدنه قاعًا ، فلو أن أهل الأرض أطبقوا على قتله وجدته صاعًا ، ولئن جئته ليلا لتجدنه قاعًا ، فلو أن أهل الأرض أطبقوا على قتله لا كبهم الله جيعًا في النار .

ثم توفى يزيد بن معاوية وخلفه معاوية الثاني في سنة ثلاث وستين الهجرة، ثم مات

معاوية الثانى سنة أربع وستين، فهاج عرب الشام، وكانوا عصب الدولة وقوتها بفضل المحادم و عاسكهم . غير أن هذه الوحدة ما لبثت أن تفكدكت أو صالها حين مالت كاب إلى بنى أمية وأصبحت قيس ضلعهم مع عبدالله بن الزبير ، وانقسمت كاب نفسها: فال فريق منهم إلى حالد بن يزيد وهو — و إن كان صغيراً — إلا أنه كان فصيحاً بليغاً. ومال فريق آخر إلى مروان بن الحكم ، لسنه وشيخوخته . واستمر النزاع بين أنصار بنى أمية حتى عقدوا مؤهر الجابية، و بايعوا فيه مروان بن الحكم بالخلافة فى ذى القدمة سنة ٦٤ه . وكان عبد الملك قد بلغ الثامنة والعشر بن من عمره. وقد اضطلع مروان بالحكم فى وقت كادت الأحداث ان تطيح بالدولة الأموية ، فقد خرج عبد الله بن الزبير بالحجاز وامتدت دعوته إلى مصر والعراق ، غير أن و وان استطاع عبد الله بن الزبير عوان يقاوم مقاومة الأبطال . فقد استرد مصر و طرد عبد الرحمن ابن جحدم عامل ابن الزبير منها، و ولى عليها ابنه عبد المزيز بن مروان ، وأعد جيشين ابن جدها إلى الحراق ، ع عاجلته المنية فى سنة ٢٥ ه بعد أن عهد سير أحدها إلى الحجاز والآخر إلى العراق ، ع عاجلته المنية فى سنة ٢٥ ه بعد أن عهد بالخلافة لو لده عبد الملك .

اضطلع عبد الملك بن مروان بعب، الخلافة الفادح وهو في التاسمة والعشرين من عمره ، في وقت كادت الأمة العربية أن تمزقها العصبية القبلية التي دأب النبي والتيالية على إخمادها حتى أشرفت الدولة الأموية على الزوال، لو لاأن أتاح لها هذا الفتى الأموى الذي امثاز برجاحة المقل، والقدرة على تصريف الأمور والحزم في غير عنف واللبن في غير ضعف . ولو لم يقدر لعبد الملك ان تتول إليه أزمة الأمو و في هذه الأوقات العصبية ، لتفرقت كلة المسلمين وأكلت العصبية الأخضر واليابس، وتبددت الجهود التي بذلها الخلفاء منذ و فاة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام لنشر الإسلام وتوطيد دعائمه و وضع لوائه. وتتمثل هذة السياسة الرشيدة التي أخذ عبد الملك نفسه بها في هذه الخطبة التي خطبها بعد أن تمت له البيعة ،

« أما بعد فلست بالخليفة المستضعف ، ولا الخليفة المداهن، ولاالخليفة المأفون .

الا وأن من كان قبلي من الخلفاء كانوا يأكلون و يطعمون من هذه الأموال ، ألا وإنى لا أداوى ادواء هذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقيم لى قناته م ، تكافوننا أعمال المهاجرين ولا تعملون مثل أعمالم ؟ • فلم تزدادا إلا عقوبة حتى يحكم السيف بيننا وبينكم • هذا عمر وبن سعيد ، قرابته قرابته وموضعه موضعه ، قال برأيه هكذا فقلنا بأسيافنا هكذا . ألا وإنا نحمل له كل شيء إلا وثوبا على أمير أو فصب راية » .

وكانت الدولة الاسلامية في ذلك العهد أحوج ما تكون إلى هذه السياسة الحازمة الصارمة لترأب الصدع وتلم الشعث وتلزم السائرين حدودهم ، وقد استطاعت سياسة عبد الملك ابن مر و ان أن ترد إلى الأمة الاسلامية قوتها ، وان تقر السكينة والطمأنينة في الأمصار الاسلامية ، قاصيها و دانيها . ففي مصر انتشر السلام وامتد الأمن في عهد عبد العزير بن مروان ، . وفي الحجاز قضى على بن الزبير قضاء مبرما بفضل ساعده الأيمن الحجاج بن يوسف الثقني الذي ولى الحجاز سقة ٢٧ هاوظل بها إلى سنة ٧٥ ه حتى استقامت قناته واستسلم المناوئون له . ويؤخذ على عبد الملك حصار مكة وضرب الكعبة بالمجانيق ، على أن بعض المؤرخين يرى أن عبد الملك لم يرد أن يحط من شأن الكعبة ، و إنما اضطر إلى قتال عبدالله بن الزبير ، فحدث ما حدث عن غير قصد ، وذلك أن الحجاج لما نصب المجانيق على الكعبة ، جمل ما حدث عن غير قصد ، وذلك أن الحجاج لما نصب المجانيق على الكعبة ، جمل مدفه الزيادة التي زادها ابن الزبير في الكعبة ، إذ كان الأمويون يعتبرون ذلك بدعا في الدين .

ثم سير عبد الملك الحجاج إلى العراق ، ندخل الكوفة وخطب أهلها خطبته المشهورة ، التي أنذرهم فيها و توعدهم. ثم سار إلى البصرة وفعل بأهلها ما فعل بأهل المكوفة ، واستطاع بسياسة الحزم والعنف أن يخضع العراق وما والاه من بلاد المشرق

لسلطان عبدالملك الذى توطدت دعائم ملكه، فانتشر الأمن في بلاده بقضل يقظنه ودأبه على الممل لخير رعاياه. فقد كان يميل إلى إقرار العدل ويكره تخطى حدود الاعتدال في عقو بنه و تتمثل هذه السياسة الرشيدة في وصية عبدالملك لأخيه عبد العزيز حين ولى مصر، إذ قال له: أبسط بشرك وألن كتفك، وآثر الرفق في الأمور فانه أبلغ بك. وانظر حاجبك فليسكن خير اهلك، فانه و جهك ولسانك، ولا يقفن أحد ببابك الا أعلمك مكانه لنه كون أنت الذي تأذن له أو ترده.

وفى عهد عبد الملك فتحت هرقلة ، وغزت جيوشه ارمينية وصنهاجة بالمغرب ، وانتشر الاسلام فى ربوع المغرب وبلاد ماوراء النهر ، وبدت الدولة الاسلامية أوفر ما تكون قوة واشد ما تكون وحدة . لذلك يعتبر عبد الملك بن مروات بحق المؤسس الثانى للدولة الأموية ، لانه اقام صرح مجدها على أسس لم يسبقه اليها من جاء قبله من الخلفاء . ولم يمض سبع سنين على خلافته حتى استقامت له الامور وهدأت الاحوال، وساد السلام فى البقية الباقية من عهده وعده من جاء بعده من أولاده .

ولكى يقيم ملكة على أسس سليمة ، قام عبدالملك بعدة اصلاحات خلدها له التاريخ فقد ضرب الدينار الاسلام لاول مرة فى تاريخ الاسلام، وكان يرمى من وراء ذلك الى اصلاحات اقتصادية واسعة النطاق . ذلك أن ضبط الدينار سيضبط الخراج وبضبط الجزية ، وبدعم المعاملات التجارية ، فامتلا بيت المال واستطاع عبد الملك عانجمع لديه من أموال طائلة ، أن يقوم بهذه الاصلاحات الواسعة النطاق . كاعرب الدواوين بعد أن كانت بالفارسية فى العراق واليونانية فى مصر والشام، فنقل ديوان مصر فى اليونانية والقبطية الى العربية فى عهد الوليد بن عبد الملك ، وهو أول من كسا الكمبة بالديباج .

ولد عبد الملك في المدينة كما تقدم ودرج في ربوعها وشب تحت سمائها ، فأشرب

قلبه الورع والتقوى والا عان الصحيح لمجاورته قبر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. فقد أخذ نفسه يحفظ القرآن ورواية الحديث والتفقة في الدين. قال ابن سمد: كان عبد الملك زاهدا ناسكا بالمدينة قبل الخلافة. وقال نافع: لقد رأيت المدينة وما بها شاب اشد تشميرا، ولا افقه ولا انسك ولا أقرأ لكذاب الله من عبد الملك بن مروان وكان يحكر من الصلاة والخشوع لله روى يحيى بن سعيد قال: من صلى في المسجد ما بين الظهر والعصر: عبد الملك بن مروان وفتيان معه، كانوا اذا صلى الامام الظهر قاموا في الما المالية والعمر، فقيل لسميد بن المسيب إلى فتنا فصلينا كا يصلى هؤلاء، فقال سعيد في المسيب المسيب على المالية والصوم، وأنا البعادة التذكر في أمر الله والورع عن محارم الله

وقد ضرب عبد الملك في العلم بسهم وافر ، فشهد له عبد الله بن عمر ، اذقيل له: انكم معشر اشياخ قريش يوشك ان تنقرضوا فهن نسأل بعدكم؟ فقال ابن عر: ان لمروان ابنا فقيها فاسأ لوه كا دخل عبد الملك على الى هريرة رضى الله عنه ، فقال أبوهريرة هذا يملك العرب وقالت ام الدرداء لعبد الملك: مارأيت أحسن منك محدثا ولااعلم منك مستمعا . وقال الشعبي ما جالست احدا الا وجدت لى عليه الفضل الاعبد الملك ابن مروان ، فأنى ماذا كرته حديثا الا زادنى فيه ، ولاشهرا الا زادنى فيه . سمع عبد الملك من عثمان وابى هريرة وأبى سعيد وام سلمة ابن عمر أومعاوية ، وروى عنه عروة والزهرى ويونس بن ميسرة وغيرهم .

وكان عبد اللك بحكم ثقافته هذه بليغا فصيحا. روى عن الاصمى انه قال: اربعة لم يحلفوا في جد ولأهزل: الشعبي وعبدالماك بن مروان والحجاج بن يوسف وابن القرية. وكان عبدالملك بحفظ الشعر ويرويه ويستسيغه وبحيز قائله الاجازة الحسنة دخل عليه الاخطل يوما فأنشد:

شمس المدارة حتى يستفاد لهم واعظم الناس احلاما اذا قدروا

فقال عبد الملك : خذ بيده ياغلام فاخرجه ثم الق عليه من الخلع ما يغمره . ثم قال : ان لـكل قوم شاعرا وشاعر بني أمية الأخطل .

كان عبد الملك حكيا، أجرى كلامه مجرى المثل فقد قيل له: من أفضل الناس؟ قال: من تواضع عن رفعة، وزهد عن قدرة، وأنصف عن قوة . وقال ابن عائشة: «كان عبد الملك اذا دخل عليه رجل من افق من الآفاق قال: اعفني من أربع وقل بعدها ماشئت: «لاته كذبني فإن اله كذوب لا رأى له ، ولا تجبني فيما لا أسألك فإن فيما لا أسألك عنه شغله ، ولا تطرفي فانني اعلم بنفسي منك، ولا تحملني على الرعية فاني الى الرفق بهم أحوج ، حتى قيل عن عبد الملك : «معاوية احلم وعبد الملك احزم .

مات عبدالملك سنة ست و عانبن الهجرة . ولما اشرف على الموت قال والله لوددت الى كنت منذ ولدت الى يومى هذا حمالا، ثم اوصى بنيه بتقوى الله ونهاهم عن الفرقة والاختلاف وقال : كونوا بنى أم برره ، وكونوا فى الحرب وللمعروف منارا ، فان الحرب لم تدن منية قبل وقتها ، وإن المعروف يبقى اجره وذكره ، واحلوافى مرارة ، ولبنوا فى شدة ، وكونوا كا قال ابن عبد الاعلى .

ان القداح اذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو حنق و بطش باليد عزت فلم تكسر وان هي بددت أ فالكسر والتوهين المتبدد عاش عبد الملك زاهدا ومات زاهدا اطيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه .

## ٧٧ - الوليدين عبالملك

### « رحمَ الله الوليد وأيْنَ مثل الوليد »؟

نتحدث الآن عن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأبوه عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى المنظم الذي يعتبر المؤسس الثاني للدولة الاموية ، وجده مروان بن عبد الحكم الذي اقال الدولة الاموية من عثرتها وأنقذها من الأخطار التي كادت أن تودى بها . وعهد الوليد هو العهد الذي اينعت فيه عمار الحضارة الاموية فر بت واهترت وانبت من كل زوج بهيج . وفي عهده تألق بلاط الخلفاء بدمشق ، وتكدست الاموال في بيت مال المسلمين ، واستؤنفت الفتوح الاسلامية الكبرى بعد عمر بن الخطاب . و بلغت الدولة الاسلامية في عهده أقصى اتساعها ، فامتدت من جبال البرانس غر با الى بلاد الدولة الاسلامية في عهده آسيا الصغرى شمالا الى بلاد النو بة جنوبا .

توفى عبد الملك بن مروان سنة ٨٦ هم فخلفه ابنه الوايد ، وكان ابوه قد اوصى له بالخلافة من بعده على أن يخلفه اخوه سليمان . وعلى الرغم من أن الوليد شب مترفا ، استطاع ان يقود الدولة الاسلامية في حزم اثار إعجاب المؤرخين واصحاب السير واستطاع برغم سوء رأى أهله فيه ان يوجه الفتوح الاسلاميه توجيها يشهد له بحسن الحيلة وسعة الافق ورجاحة العقل .

ولم يحفظ التاريخ من سيرة الوليد الخاصة مايستحق أن يذكر، إنما خلاذ كر فتوحه المعظيمه وآثاره الرائعة التي طاولت الزمن و بقيت على مر الايام وكر العصور. والواقع أن تاريخ الوليد هو تاريخ ثلاثة من أبطال الاسلام وأعلامه وفحوله ومشاهير قواده

الفاتحين ، الذين دوخوا البلاد وأوغلوا في الغزو وبسطوا رقمة الدولة الاسلامية ، ونمنى بهم : قنيبة بن مسلم الباهلي، فانح بلادماوراء النهر، ومحمد بن القاسم بن محمد الثقفى، فاتح بلاد السند ، وموسى بن نصير ، الذي أتم فتح بلاد المغرب وفتح بلاد الاندلس ، وتشهد سير هؤلاء الابطال بما أنجب ذلك العصر من مشاهير الرجال ، ولن نخرج عن الموضوع اذا نحن عرضنا لما قام به كل من هؤلاء في اعلاء لواء الاسلام ، والتضحية في سبيل ذلك بكل ما يملكون من جهد ، ولا شك أنهم استمدوا هذه القوة الخارقة والقدرة الفائقة من روح ذلك العاهل الاموى الذي كان يجلس على عرش الخلافة في دمشق ويوحى الى القادة عما يفعلون .

أما قتيبة بن مسلم، فقد ولاه الحجاج خراسان سنة ٨٦ه ، فخرج الى بلخ فتلقاه دهاقينها وعظاؤها وساروا معه ولما عبر نهر جيحون قابله ملك الصغانيان واهدى اليه كشيرا من الهدايا وسلم اليه بلاده عم توالت انتصاراته ، فني سنة ٨٧ عزا بيكند ، وتقع على مرحلة من بخارى، حيث أغار الصغد وقاتلهم قتالا شديدا ، فانهزموا وتفرقوا وطلبلوا الصلح . وفي ربيع سنة ٨٨ه كانت الراية الاسلامية تحفق ببلاد كرمينية بنواحى الصغد بين سمرقند وبخارى عم سار قتيبة الى بخارى فتم له فتحها بعد أن لقى عناه مركزه في بلاد ماورا ، النهر . وقد قور هذا الفاتح العظيم أن يمد حدود الدولة العربية في أواسط آسيا ويعبر نهر جيحون ميما شطر بخارى ، حيث التقى بجيش مؤلف من عشرين ألف مقاتل من خواوزم وبخارى وكش ونسف ، وانتصر انتصارا مبينا ، وقد قدر الخليفة الوليد لقائده العظيم هذه الأعمال ، فارسل اليه يقول : « قد عرف أميرالمؤمنين بلاءك وجدك واجتهادك في جهاد اعداء المسلمين ، وأه ير المؤمنين وانتمر وانتظر ثواب ربك ، ولاتنيب عن وافعي ومانع بك الذي يجب لك ، فاعم مغازيك وانتظر ثواب ربك ، ولاتنيب عن وافعي عباله به ولا وانتها والمناه بك الذي يجب لك ، فاعم مغازيك وانتظر ثواب ربك ، ولاتنيب عن وافعي عباله به الذي يجب به به ولا تناه وانتظر ثواب ربك ، ولاتنيب عن وافعي وانتظر ثواب ربك ، ولاتنيب عن وافعي وانتظر ثواب وبك ، ولاتنيب عن وافعي وانتظر ثواب وبك ، ولاتنيب عن وافعي وانتظر ثواب وبك ، ولاتنيب عن

أمير المؤمنين كتبك حتى كأني انظر الى بلائك والثغر الذي أنت فيه · »

وكان من أثر فتح بلاد ماوراء النهو أن دخل الاسلام فيها . ذلك أن قتيبة لما وصل إلى سمرقند، وَجد فيها كثيرا من الاصنام . وكان عبادها يعتقدون ان كل من اعتدى عليها مات لساعته ، على أن ذلك الفاتح المسلم لم يأبه لهذه المخاوف التي اثارتها تلك الخرافات ومن ثم لم بحجم عن احراق الاصنام . وقد روى المؤرخون أن قتيبة أتى بالاصنام ، فكانت كالقصر العظيم وأخذ ماعليها، وامريم افاحرقت ، فجاءه غوزك فقال : ان شكرك على واجب . لاتتعرض لهذه الاصنام ، فان منها اصناما من احراقها هلك فقال قتيبة ; أنا أحرقها بيدى ، فدعا بالنار ف كبر ، ثم أشعلها فاحترقت ، »

ولكن أطماع قتيبة لم تقف عند حد ، إذ أراد أن تدرك جيوش المسلمين مشارف بلاد الصين ، فمضى قدما في سنة ٢٩ ه إلى حدود الصين على رأس جيش كشيف من المسلمين . وبينا هو في طريقه إليها ، جاءه نبأ وفاة الوليد ، فلم يثنه ذلك عن مواصلة الغزو ، بل تابع سيره حتى قرب من بلاد الصين · فأرسل إلى ملكها وفدا برياسة هبيرة بن المشمرج الكلابي . وبعد أن دارت بينه وبينهم عدة . مراسلات ، قال ملك الصين ، وجها كلامه إليه : « انصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف فانى قد عرفت حرصه وتلة أصحابه ، وإلا أبعث عليكم ،ن يهلككم ويهلك ، فقال هنيرة : » كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منايت الزيتون ؟ وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك ؟ وأما تخويفك إبانا بالقال ، فلسنا نكرهه ولا نخافه . »فأجابه ملك الصين : «فما الذي يرضي صاحبك ؟ فقال هبيرة . إنه قد حلف ألا ينصرف ، حتى يطأ أرضكم ، ويختم ملوككم ، ويمفى الجزية ، فدفع الملك المبيرة . إنه قد حلف ألا ينصرف ، حتى يطأ أرضكم ، ويختم ملوككم ، ويمفى الجزية ، فدفع الملك المبيرة الى مرو » .

أما الفائد الثانى الذى يفخر به عهد الوليد ، فهو محمد بن القاسم بن محمد الثقفي، الذى عهد إليها في سنة ١٩هـ وحاصر



ثغر الديبل وفتحه عنوة، وواصل فتوحه في هذه البلاد، حتى بلغ نهر السند، وكان يعرف إذ ذاك باسم نهر مهران. وهنا النتي محمد بن مسلم بداهر ولك السند، وكان هو وجنده يقاتلون الفيلة فاقتتلوا قتالا شديداً انتهى بقتل داهر وهزيمة أصحابه، وقال رجل من محمد مفاخراً:

الخيل تشهد يوم داهر والقنا وخمد بن القاسم بن محمد إنى فرجت الجمع غير معرد حتى علوت عظيمهم بمهند وتركته تحت المجاج مجدلا متعفر الخدين غير موسد و بذلك السنطاع محد بن القاسم أن يمد فتوحه في كافة بلاد السند، ثم تابع هذه

الفنوح حتى وصل إلى الملتان ودخاما .

وفي هذه الأثناء كان التوفيق يحالف جنود المسلمين في جهة أخرى ذلك أن موسى ابن نصير مولى عبد العزيز بن مروان ، قد قلده انوليد بن عبد الملك إفريقية في سنة ٨٨ هه فخرج من مصر على رأس جيش قاصداً هذه البلاد، فلما بلفها ضم إليه جيشاً آخر جعل على مقد منه مولاه طارق بن زياد ، وقد أخذ موسى يقاتل البربر و يبسط نفوذ الأمويين و ينشر الإسلام في أرجاه بلاد المغرب حتى بلغ طنجة ، وكانت قصبة بلادهم وأم مدائنهم ، فحاصرها حتى ثم له فتحها وأسلم أهلها ، و بهذا تمكن موسى من فتح بلاد المغرب كلها ، ولم يقف في طريقه غير قلاع سبتة الحصينة على مجاز الزفاق ، وكانت كفيرها من بلاد جنوبي بحر الروم تحت حكم امبراطور الروم غير وكانت كانت تتوجه إلى مملكة اسبانيا بطلب المهونة ،

وكما تطلع قتيبة بن مسلم إلى حدود الصين ومحمد بن القاسم إلى بلاد السند، تشوق موسى بن نصير إلى بلاد الأندلس عبر بحر الزقاق، فأراد أن يكتسب إلى الإسلام نصراً جديداً وأن يكتسب أجر فتح بلاد الأندلس.

وفى شهر شعبان سنة ٩٩٦ القت السفن التي تقل جند موسى بقيادة طارق مرساها

قبالة الجريرة الخضر اعند صخرة الأسد، ونزل المسلمون في مكان يقال له البحيرة جنوبي اسبانيا . وبذلك فتح موسى في الناريخ الإسلامي صفحة جديدة مجيدة ، تؤذن بتطور عظيم في مجرى التاريخ الإسلامي كله ، فني اسبانيا اينمت الحضارة العربية ، فاغترفت منها أوربا المتعطشة ما شاء لها أن تغترف ، وأوغل موسى في بلاد الأندلس وأتم فنحها عدا الأقاليم الجبلية الشمالية التي التجأ إليها أشراف القوط و كبراؤه . ولم تقن أطاع موسى عند حد جبال البرانس ، بل عزم على مواصلة الفتوح في جنوب بلادفر نسا الحالية على أن يتجه شرقاحتي يصل إلى القسطنطينية التي عجز العرب عن فتحها ، ثم يستمر في فتوحه حتى يلحق بدمشق حاضرة الحلافة الأموية في ذلك الحين و بذلك يستمر في فتوحه حتى يلحق بدمشق حاضرة الحلافة الأموية في ذلك الحين و بذلك يجمل البحر الأبيض المتوسط بحيرة عربية . وكاد أن يهم بتنفيذ مشر وعه هذا ، لو لا أن الوليد استدعاه ، فوصل إلى دمشق سنة ٩٦ ه بعد أن ولى أبنه عبد العزيز بلاد الأندلس وابنه عبد الله إفريقية ، ولكنه لم يدرك دمشق إلا بعد وفاة الوليد ، وكان قد خلفه أخوه سلمان بن عبد الملك .

ومن عجب أن ذلك الغانج العظيم والقائد الشهم قد ختمت حياته خاتمة محزنة لا تليق بجهاده في سبيل رفع لواء الإسلام واعلاء كلته . فقد سخط عليه سلمان بن عبدالملك وانتقم منه شر انتقام ، كما انتقم من قنية بن مسلم ومحمد بن القاسم.

غيرالفتح الإسلامى حال أهل الأندلس بوجه عام . فقد زال الحكم القوطى و زالت أثاره عن تلك البلاد، وَلم يبق للقوط شوكة، وآلت أملا كهم وأموالهم إلى العرب الفاتحين أما اليهود الذين ذاقوا الذل والهوان في حكم القوط، فقد سمح لهم العرب بمزاولة التجارة وأمنوهم على أنفسهم وأولادهم وأحسن العرب معاملة الرقيق الذين حل بهم البؤس والشقاء، فنالوا في عهد العرب كثيراً من الحقوق الذين حرموا منها في عهد القوط وكأن هم العرب منصر فاإلى توطيد السلام بين الأجناس المختلفة، فانقاد الأسبان لحكمهم لما أنسوا فيه من التسامح الذي كانوا ينشدونه والسوا فيه من التسامح الذي كانوا ينشدونه والسوافيه من التسامح الذي كانوا ينشدونه والمسامح الذي كانوا ينشدونه والمسامع الذي كانوا ينشدونه والمسام المناه المسامع الذي كانوا ينشدونه والمسام المناه المسامع الذي كانوا ينشدونه والمسام المناه المسامع الذي كانوا ينشدونه والمسام المناه المسام المناه المنا

ولم يكن الفتح هو كل شيء في سيرة الوليد ، فقد أتم السياسة الإصلاحية التي بدأها أبوه من قبل، وتعنى بها تعرب الدواوين حتى تبدو الدولة الإسلامية عربية في كل شيء في تقاليدها وفي نظمها وفي حضارتها ، فنقل الوليد ديوان مصر من اليونانية والقبطية إلى العربية . و يعتبر هذا العهد فاتحة غلبة العربية في مصر، فقد تم تعربيها وبدأ العرب يتولون المناصب الرئيسية فيها ، وكان للأموال الطائلة التي تدفقت إلى بيت المال في عهد الوليد بفضل السياسة الاقتصادية التي وضع أبوه أساسها أثر عظيم فقد كاف الوليد بالمارة كلفاً شديداً جعلها مسلاته وملهاته ، فجمل دمشق وضواحيها بالمباني الاعامة، حتى تصبح بحق الحاضرة الإسلامية المكبري لهذه الامبر اطورية الشاسعة الأطراف ، وقد سار كاف الوليد بالمارة سير الأمثال قبل : أن الناس في دمشق كانوا يتكلمون عن العارات وجمالها، وفي عهد سلمان عن الطعام والنساء ، وفي عهد عمر بن عبد العزيز عن الدين والقرآن .

بنى الوليد مسجد دمشق بين سنتى ٨٨ و ٩٦ ه. ولماعزم على بناء مسجده جمع زهماء النصارى فى دمشق ، وعرض عليهم رغبته فى إدماج كنيسة القديس يو حنا فى مسجد المسلمين ، واستمداده لأن يعوضهم عنها بكنيسة أخرى فى أى مكان شاءوا ، وأن يدفع إليهم عنها مضاعفا ، فأبوا واحتجوا بالمهد الذى آخذه السلمون على أنفسهم بأن لا يتعرضوا لكنائس النصارى بسوء · ولكن الوليد أدخل الكنيسة فى المسجد ، وأمر بأن يكتب بالذهب على اللاز ورد فى حائط المسجد : « ربنا الله لا نمبد إلا الله » أمن ببناء هذا المسجد ، وهدم الكنيسة التى كانت فيه عبدالله الوليد أمير المؤهنين فى ذى الحجة سنة سبع و عمانين » . وقيل إن السجلات التى اشتملت على نفقات البناء فى ذى الحجة سنة سبع و عمانين » . وقيل إن السجلات التى اشتملت على نفقات البناء فى ذى الحجة سنة سبع و عمانين » . وقيل إن السجلات التى اشتملت على نفقات البناء فى ذى الحجة سنة سبع و عمانين » . وقيل إن السجلات التى اشتملت على نفقات البناء في ذى الحجة سنة سبع و عمانين » . وقيل إن السجلات التى اشتملت على نفقات البناء في ذى الحجة سنة سبع و عمانين » . وقيل إن السجلات التى اشتملت على نفقات البناء في ذى الحجة سنة سبع و عمانين » . وقيل إن السجلات التى اشتملت على نفقات البناء في ذى الحجة سنة سبع و ثمانين » . وقيل إن السجلات التى اشتملت على نفقات البناء في ذى الحجة سنة سبع و ثمانين » . وقيل إن السجلات التى اشتملت على نفقات البناء يون بحث أو مراجمة وقال ؛ هو شى ء أخرجناه لله ولا نرجو من و رائه شيئا . و عما يذ كر أن سفراء امبراطور الروم رغبوا فى زيارة مسجد دمشق الذى بناه الوليد ، فلما

مروا بصحن المسجد واستقبلوا القبلة، رفعوا رموسهم ونكس رئيسهم رأسه واصفر وجهه، فسأله من معه فقال: انا معشر أهل رومة نقول ان بناء العرب قليل، فلما رأيت ما بنوا علمت أن لهم مدة لابد أن يبلغوها. ولما اتصل هذا القول بمسامع عمر بن عبدالعزيز قال: انى أرى أن مسجد كم هذا غيظ على الـ كفار، وترك ما عزم عليه من نزع الفسيقساء الموجودة به

ومما يسجل للوليد بالفخر عله على اصلاح الحرم النبوى الشريف فقد أمر عمر ابن عبد العزيز عامله على المدينة بادخال حجرات زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، فأصبحت مساحته مائتى ذراع في مثلها و كتب الى امبراطور الروم، عطلب منه العال لعارة مسجد الرسول ، فبعث اليه أر بعين رجلا من الروم، وأر بعين، من القبط وأر بعين ألف مثقال من الذهب، وأحمالا من الفسيفساء ، فبنوا الأساس والجدار والأساطين بالحجارة ، وجعلوا عمد المسجد من الحجارة المحشوة بعمد الحديد والرصاص ، وجمل المحراب والمقصورة من خشب الساج

كان الوليد بحب الشعر ويقرضه ويطرب لسماع جيده ، كاكانت زوجه أم البنين مشهورة بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة و بعد النظر . وكانت لها مكانة ملحوظة في قصر الخليفة ، وكان الوليد يستشيرها في مهام الأمور .

كان الوليد محبا للخير، « يختن الأينام و يرتب لهم المؤدبين، و يرتب للمرضى من يخدمهم وللاضرار من يقودهم وعمر المسجد النبوى ووسعه، ورزق الفقها والضمغاء والفقراء، وحرم عليهم سؤال الناس، وفرض لهم ما يكفيهم، وضبط الآمور أتم ضبط. قال ابن أبي عبلة : « رحم الله الوليد وأين مثل الوليد ؟ افتتج الهند والاندلس وبنى مسجد دمشق، وكان يعطيني قماع الفضة أقسمها على قراء مسجد بيت المقدس .

وفى سنة ٩٦ ه توفى الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى السمح الجواد البان بالفقراء والمعوزين، ورافع لواء الحق والدين، رحمه الله ورحم من ترجم عليه ١

# ٢٨- عبدالعزيزيمروان

« قدمت مصر في إمرة مسلمة بن مخلد فتمنيت بها أماني فأدركتها »

من أعلام الاسلام وخيرة الولاة الذين حكموا مصر في المصر الأموى ، عبدالعزيز ابن مروان بن الحريم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شيس ولد عبد العزيز من أبوين كر يمين فأبوه مروان بن الحكم، وكان من ذوى الرأى والفصاحة والشجاعة ،ومن أ كثر المسلمين تلاوة للقرآنورواية للحديث. وأمه ليلي ابنة زياد بن الأصبغ الكندي، وكان يقال لعبد العزيز ابن ليلي نسبة إلى أمه كما يقال له ابن مروان نسبة الى أبيه مروان النخذ عنمان بن عفان مروان وزيرا له ومشيراً ، ولما آلت الخـ لافة إلى على اعتزل مروان السياسة بعد موقعة الجـل المشهورة ، وبايع عليا وأقام في المدينــة حتى آلت الخلافة إلى معاوية ، فولاه المدينة مرتين · ولمامات معاوية قربه ابنه يزيد اليه ، فظل في دمشق حتى مات يزيد ، واحتدم النزاع بين اليمن وهم عرب الجنوب ، ومضر وهم عرب الشمال. وعقد أنصار بني أمية مؤعر الجابية الذي بايموا فيه مروان بالخلافة سنة ٦٤ ه ، ثم خالدين يزيد ، ثم عمرو بن سعيد بن الماص من بعده وانتقل الماك من الفرع المفياني إلى الفرع المرواني . أما قيس فقد اجتمعت بمرج راهط، وبايعت عبد الله بن الزبير ، فانعصرت الخلافة بينه وبين مروان، وامند النزاع إلى سائر الولايات الاسلامية. قضي عبد العزيز أياء مع أبيده مروان في المدينة حيث الصخب والخلاف وكثرة تبديل عمال بني أمية، ليكونوا عيونا الخلفاء على من تحدثه نفسه بالخروج على ملطانهم . وقد قضى عبد العزيز معظم حياته في المدينة، حتى أمر ابن الزبير بطرد عمال يزيد بن معاوية من هذه البلاد ، فرحل أبوه مروان بن الحـكم بولده وأهل بيته الى دمشق وبق بها حتى آلت الخلافة اليه .

في هذه البيئة المترفة وفي ذلك الجو الصاخب، ولد عبد العزيز بالمدينة المنورة التي قضى بها أبوه معظم حياته ، فنشأ عبد العزيز كاكان ينشأ أبناء الاشراف، فتعلم الفروسية وطلب العلم وتفقه في الدين وروى الحديث وتوفر على دراسة الادب. ولماشب عن الطوق وبلغ مبلغ الرجال، تزوج من أم عاصم بنت عاصم بن عر بن الخطاب، وأنجب منها ابنه عمر بن عبد العزيز الذي أصبح حكمه غرة في جبين الدولة الأموية ، كما أصبح أبوه عبد العزيز من قبل غرة في جبين ولاة مصر في العصر الأموى.

وقد صهرت الحوادث عبدالعزيز وحنكته التجارب قبل أن يتقله ولاية مصر بثماني عشرة سنة وقد قدم هذه البلادمع مسلمة بن مخلد الذي وليها من قبل معاوية في سنة ١٤ه، وظل بها إلى أن مات في عهد ابنه يزيد سنة ٢٦ه وعمل عبدالعزيز تحت إمرة هذا الوالى المصلح الورع السمح الذي عرف بعطفه على القبط، فسمح لهم بأن يبنوا كنيسة في الفسطاط، وبني في الروضة مقياسا للنيل ودارا للصناعة، ورد الروم حين كانوا البرلس سنه ٣٥، كاعني ببناء المساجد وإصلاحها، وأم المسلمين في الصلاة طوال مدة ولايته بل لفد أفاد عبدالعزيز من اتصاله بقيس بن كليب الذي المخذد مسلمة حاجبا له. وكان لذلك كله أثر بعيد فها اكتسبه هذا الشاب من خبرة، وما عرف عنه من كفاية، وما اتصف به من دماثة الخلق ولين العريكة وفي هذه الفترة السعيدة من حياة عبدالحزيز وما اتصف به من دماثة الخلق ولين العريكة وفي هذه الفترة السعيدة من حياة عبدالحزيز فيها الا الشباب الطموح الى المجد. فقد أثر عنه أنه قال: «قدهت مصر في إمرة مسلمة فيها الا الشباب الطموح الى المجد. فقد أثر عنه أنه قال: «قدهت مصر في إمرة مسلمة ويها أماني فأدر كنها: يمنيت ولاية مصر، وأن أجمع بين امرأتي مسلمة، ويحجبني قيس بن كليب حاجبه، فتوفي مسلمة فقدم مصر فولها المحجبه قيس، وتزوج امرأتي مسلمة وهما أم كلثوم الساعدية وأروى بنت راشد الخولاني».

ولما آلت الخلافة الى مروان بن الحدكم، جرد بعد موقعة مرج راهط جيشا بقيادته الى مصر لاستخلاصها من عامل عبد الله بن الزبير، وسار ابنه عهد العزيز في جيش

آخر إلى أيلة عند العقبة و و فشط ابن جَحدُ م لحربه ، وأشار عليه بعض رجاله بأن يحفر خندقا موقعه الآن جهة القرافة ، فتم حفره فى شهر واحد ، ولـ كن جيوش هذا الوالى وخندقه ومرا كبه لم تنفعه ولم تحل دون إلحاق الهزيمة به ، ودخل مروان عين شمس، ثم دخل الفسطاط فى أول شهر جمادى الأولى من سنة ٦٥ هـ ، وبنى الدار البيضاء لتكون مقرا له ، وبايعه الناس إلا نفرا ظلوا على تمسكهم ببيمة ابن الزبير ، فضرب أعناقهم كا قتل سيد لحم ، فسار زهاء ثلاثين ألفا منهم وهم مدججون بالسلاح ، ووقفوا بباب مروان ثائرين ، فنوسط بعضهم فى الصلح وانصرف الثائرون . وفى ذلك اليوم المشئوم توفى عبد الله بن عمرو بن العاص ، ولم يستطع الناس أن يشيعوا جنازته ، فدفن فى داره .

ولماعزم مروان بن الحكم على المودة الى دمشق، ولى ابنه عبد المزيز مصرولاية وطلقة، يمنى أنه جمل إليه صلاتها وخراجها، وكان بمض المصريين، أو بعباره أدق، بعض الغرب النازلين في مصر في ذلك الوقت، على الشنآن والبغض لمروان ولبنى أمية وخاف عبد العزيز عاقبة مقامه في هذا إلبلد وأفضى بذلك الى أبيه، فرسم له الخطة المثلى التي ينبغى له أن يسير عليها، فيتألف قلوب الناس على اختلافهم. وفي هذه الخطة بين وروان ينبغى له أن يسير عليها، فيتألف قلوب الناس على اختلافهم، وفي هذه الخطة بين وروان لا بنه أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا أسرهم بجوده وإحسانه وجذبهم اليه بالمودة والبشاشة ولين الجانب، وأظهر لحكل زعيم منهم أنه خاصته دون غيره من الزعاء. وبهذا يثمانى الجميع في خدمته وبجمع الحكل على طاعته، قال عبد العزيز: يأمير المؤمنين المين المحتم بالدليس به أحد من بنى أبي وقال صوان: يابنى المعمون بأمير المؤمنين الميكونوا كلهم بنى أبيك، واجمل وجهك طلقاً تصرف لك مودتهم، وأوقع الى كل يسكونوا كلهم بنى أبيك، واجمل وجهك طلقاً تصرف لك مودتهم، وأوقع الى كل رقيس منهم أنه خاصة المودن غيره ويناد قومه إليك. وقد جملت معك أخاك بشرا مؤنسا، وجعلت الك موسى بن نُصير وزيراً ومشيرا وما عليك يابنى أميرا بأقصى الأرض واليس ذلك أحسن من إغلاقك بابك وخولك في منزاك؟ هو من أميرا بأقصى الأرض واليس ذلك أحسن من إغلاقك بابك وخولك في منزاك؟ هو من أميرا بأقصى الأرض واليس ذلك أحسن من إغلاقك بابك وخولك في منزاك؟ هو من أميرا بأقصى الأرض واليس ذلك أحسن من إغلاقك بابك وخولك في منزاك؟ هو من الكورن أميرا بأقصى الأرض واليس ذلك أحسن من إغلاقك وابك في منزاك؟ هو من الميرا بأقصى الأرض واليس ذلك أحسن من إغلاقك وأبك ومنولك في منزاك؟ هو من الميرا بأسراء بالميرا بأساء وحولت الميرا بأسراء بالميرا بأسراء بالميرا بأسراء بالميرا بأسراء بالميرا بأسراء بالميرا بأسراء بالميراء بال

هذه هي النصيحة الذهبية التي زود بها مروان ابنه عبد العزيز عند توليته مصر ولم يفت هذا الخليفة الذي حنكته التجارب وصهرته الحوادث، أن يزيد ابنه من النصائح في وصية أخرى تكفل له الراحة والطمأ نينة في هذا البلد: فأوصاه بتقوى الله في السر والعلانية ، و بالبر بالفقراء ، كا نصح له بأن ينجز وعده إذا وعد ولوحال دون ذلك خرط القتاد ، و بأن تكون المشورة رائده قبل الفصل في أمور ولايته . و بنلك تناهج الالسنة بالدعاء له و يأمن الفتن والقلاقل . فقال : «أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك ؛ فان الله مع الذين اتقوا والذبن هم محسنون . وأوصيك أن لا يعمل لداعي الله عليك ، إن المؤذنين يدعون إلى فريضة افترضها الله عليك ، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا » ( ٤ : ١٠٤ ) وأوصيك أن لا تعمل في شيء من الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا » ( ٤ : ١٠٤ ) وأوصيك أن لا تعمل في شيء من المحدة و إن حملت على الأسنة . وأوصيك أن لا تعمل في شيء من المحدة و سلم عن ذلك بالوحى الذي يأتيه ، قال الله عز وجل : وشاوره في الأمر عليه و سلم عن ذلك بالوحى الذي يأتيه ، قال الله عز وجل : وشاوره في الأمر عليه و سلم عن ذلك بالوحى الذي يأتيه ، قال الله عز وجل : وشاوره في الأمر ( ٣ : ١٠٥ ) .

خرج مروان من مصر في شهر رجب من سنة ٢٥٥ و ولى ابنه عبد العزيز هذه البلاد صلاتها وخراجها على ما تقدم . ثم مات مر وان في مسهل شهر رمضان من تلك السنة ، وكان قد ولى عهده ابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز ، وأقره أخوه على ولاينه . وفي عهد ولاية عبد العزيز بن مر وان كان السلام منتشراً والأمن مستتباً بفضل حسن سياسته حتى كان من خيرة الولاة الذين حكموا مصر في المهد الأموى . وقد عمل عبد العزيز بنصائح أبيه فنجحت سياسته في مصر نجاحاً ظاهراً ، وأتى في عهده بكثير من ضروب بنصائح أبيه فنجحت سياسته في مصر نجاحاً ظاهراً ، وأتى في عهده بكثير من ضروب الإصلاح : فبني مقياساً للنيل ، وزاد في الجامع العتيق الذي بناه عر بن العاص ، فنسب اليه من ناحية الغرب ، وأدخل في شماله رحبة فسيحة . وأقام على خليج أمير المؤ منين قنطرة عند الحمراء القصوى بطرف الفسطاط ونقش عليها اسمه (٦٩ هه) . واتخذمدينة قنطرة عند الحمراء القصوى بطرف الفسطاط ونقش عليها اسمه (٦٩ هه) . واتخذمدينة

حلوان دارا لإقامته ( ٢٧٣ ) بعد أن أصيب بداء الجذام، أو بسبب انتشار الوباء فى النسطاط، ثما يدل على أنه اعترم أن يتخذها حاضرة للبلاد ، واتخذ بها حرسه وشرطته وأنشأ بها بركة كبيرة ساق إليها الماء من العيون القريبة من القطم على قناطر تصل عيون الماء بالبركة . وفى حلوان غرس عبد العزيز الاشجار والنخيل و بنى المساجد وغير ها من العيارات الفخمة ، حتى قيل إنه بذل فى سبيل ذلك مليون دينار و بلغ من عنايته بفن العمارة والتماثيل أنه بنى فى الفسطاط حماما لابنه زيان ، وأقام على بابه صما عجيباً من الزجاج على شكل امرأة . وأطلق على هذا الحمام اسم أبى مرة وقد سميت القيسارية التى كانت ملكا لعبد العزيز، قيسارية أبى، رة ، وكانت تعرف فى زمن ابن دقاق المتوفى سنة ٧١١ ه باميم حمام بثينة .

طالت و لا ية عبد العزيز على مصر ، فأتيح له أن يأتى بكثير من ضر وب الإصلاح، واستطاءت البلاد أن تظهر في عهده بمظهر النشاط الأدبى والمادى . وقد أطنب الشعراء فيا أتاه هذا الوالى من أعمال البر والاحسان والكرم ، حتى قيل إنه « كان له ألف جفنة تنصب حول دار ، ومائة جفنة تحمل على العجلات و يطف بها على قبائل مصر، وفي ذلك يقول الشاعر :

كل يـوم كأنه يـوم أضحى
عنـد عبـد العزيز أو يـوم فطر
ولـهُ ألْـف ُ جَـفْـنَــةٍ مُـنْرُعات
كل يـوم تُعرِـدُها ألـف قدر

وقال الشاعر أيضاً في وصف جفان عبد العزيز بن مروان: لا يرهسبُ النساسُ أن يعسدلوا بعبسد العزيز بن ليالي أمسيرا

#### ترى رقدوه منعلنا بالفناء

يَهُلَقُمُ بعد الجرود الجيزُورًا

كان مروان يطمع فى الخلافة ويرى أنه أحق الناس بها بعد عثمان لأنه كان شيخ بنى أمية ، وغضب بعد أن آلت الخلافة إلى يزيد بن معاوية. فلما آلت الخلافة إلى يزيد بن معاوية. فلما آلت الخلافة إليه ، خلع خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد بن العاص من ولايه العهد ، وولاها ابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز ولما آلت الخلافة إلى عبد الملك كتب إلى أخيه أن يخلع نفسه من ولاية العهد ليعهد لولديه الوليد وسليمان ، ولكن عبد العزيز أبى ذلك وكتب إلى أخيه كتابا شديدا قال فيه : إن لم يكن لك ولد فلنا أولاد ويقضى الله عما يشاء وقد أثار هذا الكتاب غضب عبد الملك حتى انه دعاعليه

ولمكن الأصبع بن عبد المزيز الذي كان أبوه يرشحه لولاية العهد توفى في شهر ربيع الآخر سنة ٨٦هـ و كان لموته أثر بعيد في نفس أبيه الذي حزن على و فاته حزناً شديداً ، وسارع اليه المرض واشتدت وطأته عليه . ولما أحس بدنو أجله جعل يقول : ألا ليتني لم ألك شيئاً مذكوراً ، ألا ليتني كناسة من الارض أو كراعي إبل في طرف الحجاز ثم مات هذا الوالي المصلح الورع ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خات من شهر جمادي الأولى سنة ٨٦ه ، وحمل في الليل من حلوان إلى الفسطاط فدفن بها .

ولى عبد العزيز بن مروان مصر عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشريوما. ويعد أطول ولاة مصر الإسلامية عهداً. وعلى الرغم من أن مصر كانت طعمة له ،كان له حرية التصرف في خراجها ، مع امتداد نفوذه إلى بلاد المغرب التي يولى ولاتهامن قبله، فيسير على هديه و يصدرون عن رأيه و يعملون بمشور ته على الرغم من هذا كله في سرك عبد العزيز بن مروان عند وفاته من المال النض غير سبعة آلاف دينار عدا أملاكه في حلوان وقيسارية أبى مرة وما خلفه من الخيل والرقيق ومن الثياب

المرقع بعضها . فلا عجب إذا أجمع الناس على محبته وَرضوا عنه وعن ولايته، و رثاه الشعراء أحسن رثاء ، فقال سلمان بن أبان الأنصارى :

فن ذا الذي يبني المكارم والملا

ومن ذا الذي يهدي له بعدك الشعر(١)

فكنت حليف العرف والخير والندا

فتن جميعا حين غيبك القبر فبعدك ألا يرجى ألا وليد لنفعة (٢)

وبعدك لا يرجى عوان ولا بكر ورثى محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة – عبد العزيز وابنه الأصبغ فقال:

أبعد الخليفة عبد العزيز وبعد الأمير كذا وابقه

فما مصر لی بعد عبنه العزی ز والاصبع الخیر بالمؤنقه (۳) إمامی هدی وهد یش تقی

وأهرِل الوفاء وأهمل الثقه

١ - الشعر الكتاب والمراد هنا لازمة وهو المدح .

۴ العلما نعمه

٢ - وسط بين الكبر والصنر

### ٣٠ طارق بن زياد

د یاطارق تقدام اشأنك ، وهب طارق من نومه مستبشرا و ثابت نفسه ببشری الرسول ولم یشك فی النصر

انسيرة طارق بن زياد لتصور لنا مدى تسامح الاسلام وعدالته ومساواته بين كافة المسلمين عربهم وعجمهم ، حتى ان كثيرا من الموالى قادوا الجيدوش وتسلموا أعلى المناصب ، وعملوا على نشر الاسلام وإعلاء كلمته ورفع لوائه .

كان طارق أحد الموالى الذين كان لهم شأن فى الفتوح الاسلامية ، ومن عجب أن يختلف المؤرخون وأصحاب السير فى نسب قائد فذ وفاتح مشهور مثله، فيذكر بعض أنه بربرى الاصل ينتمى الى نفزاوة من بربر إفريقية ، وهى البلاد التى يطلق علمها اسم تونس الآن ، وفى رواية اخرى أنه ينتمى الى زنانة وبرى بعض آخر أنه من موالى الفرس من مدينة همذان ، وقيل ان اسمه طارق بن عمرو وليس طارق بن زياد ، ولكن عما لاشك فيه أنه كان مولى لموسى بن نصير ، وأن موسى وثق به فقر به اليه ، وأمره على بعض الجيوش حين تقلد ولاية افريقية من قبل الخليفة الوليد سنة ٨٨ ه ثم خرج من مصر ، فلما بلغ افريقية ضم اليه جيشا آخر جعل على مقدمته مه ولاه طارق ابن زياد .

أخذ هذان القائدان يقاتلان البربر ويبسطان نفوذ الأمويين وينشران الاسلام في ربوع هذه البلاد ، حتى بلغا طنجة ، وكانت حاضرة بلادهم وأم مدائنهم ، فحاصراها حتى فنحت وأسلم أهلها .

وبذلك تمكن موسى ومولاه طارق من فتح بلاد المغرب كلها ؛ولم يقف في طريقهما غير قلاع سبتة الحصينة على مجاز الزقاق . وكانت سبتة كغيرها من بلاد جنوبي بحر

الروم تحت حكم امبراطور الروم غيراً نها لبعدها عن القسطنطينية انجهت الى مملكة اسبانيا بطلب المعونة ، فهى تابعة الروم من ناحية الحسكم ، مضافة فى الحقيقة الى الله طليطلة لحمايتها والدفاع عنها ، على أن معاونة أسبانيا لها لم تكن كافية لصد تيارالعرب الفاتحين ، الذين امتدت فتوحهم من بلاد الصين شرقا الى أعمدة هرقل غربا ، أى الى سواحل المحيط الاطلسى ، ورأوا مضيق هرقل ورنوا بأنصارهم الى ولايات أسبانيا المشرقة .

وكانت أسبانيا قد أصابها البؤس والشقاء فى أواخر عهد القوط ، بسبب إثقال كاهل الطبقة الوسطى بالضرائب، التى كانوا يجمعونها اللاغنياء ورجال الدين الذين أصبح لهم نفوذ ملحوظ فى شئون الدولة ، وحاول اليهود إشمال نار الثورة غير مرة ، لما نزل بهم من ضيق وعنت ؛ وأخلات الطبقة الدنيا من العبيد الى زراعة ضياع الأغنياء ، وتفشى الوباء حتى مات أكثر من نصف سكان أسبانيا .

تلك حال بلاد الاندلس في الوقت الذي كان أهل شمال أفريقية يتمنعون بحكم العرب وينعمون بعداهم · فلا عجب اذا تمنى الاسبان ، وبخاصة اليهودوالمبيد، الخلاص من نير الحكم القوطى الجائر .

وقد جلس على عرش اسبانيا « وتيكا » ويسميه العرب « غيطشة ». لـ كـ نه لم يلبث أن عزل وخلفه « أخيلا » فعزل في السنة نفسها على ايدى نبلاء القوط ورجال الكنيسة ، الذين ولوا مكانه «رودريك » قائد الجيش القوطي، ويسميه العرب «لذريق» ولـ كن هذا الملك الجديد لم يلبث ان أغرق في الشهروات حتى نفرت منه القلوب، ومهد بذلك السبيل لظهور حزب اخيلا الذي حاول استر دادعرشه، وانضم اليه «جوابان» حاكم سبتة من قبل القوط وقد أضمر هذا الحاكم العداء للملك بسبب سومسلكه مع ابنته ، وانضم الى المؤتمرين ، وعول على الانتقام لنفسه ، ووجد في جيوش البربر وللعرب في شمال افريقية خير من يقوم على تحقيق أغراضه وارواء حقده والعرب في شمال افريقية خير من يقوم على تحقيق أغراضه وارواء حقده والعرب في شمال افريقية خير من يقوم على تحقيق أغراضه وارواء حقده و

زار جوليان موسى بن نصير وهون عليه حال الانداس، ووصف أهلها بضمف البأس، وعاهده على الانحراف الى المسلمين وتأييدهم فى حروبهم ولكن موسى لم يطمئن اليه، وخشى أن يكون قد اراد النفرير بجيوش المسلمين. ولكن جوليان عول على أن يثبت له صدق اخلاصه، فأغار على الجزيرة الخضراء جنوبى أسبانيا، وعاد محملا بالغنائم، فاطمأن المسلمون اليه ووثقوا به.

ولم يرموسى بدأ من الرجوع إلى الخليفة الوليد الذى تردد أول الأمر ثم أمر موسى أن يرتاد الطريق، فأرسل طريف بن مالك، وكان من البربر ( واليه تنسب جزيرة طريف على المجاز)، فسار على رأس خسائة مقاتل جازبهم البحر في أربع من سفن جوليان، وغزا بعض تغور أسبانيا الجنوبية بمساعدته ،وعاد محملا بالفنائم بعد أن اقتنع بانعدام وسائل الدفاع في أسبانيا.

وقد شجع نجاح طريف في هذه الغزاة موسى بن نصير على فتح اسبانيا . فندب لهذا الأمر الخطير مولاه طارق بن زياد قائد جيشه وحاكم طنجة! وقد توسم فيهصدق العزيمة وقوة الشكيمه ، فوق ما امتاز به من قوة البيان ، والقدرة على التأثير في قاوب سامعيه ، وما اشتهر عنه من الإخلاص في الجهاد . . .

رجلهذا شأنه و تلك سرير ته خير من يضطلع بهذا العمل الجليل ، هذا إلى أن طارة كان من بربر إفريقية عوان جل جنده كانوا ، نالبر بر، فهو يسنطيع إذن أن يصل إلى شذ ف قلو بهم ويؤثر في نفرسهم ويحسن توجيههم، ويأخذ بأيد يهم في طريق الفوز والنجاح وفي شهر شعبان سنة ٩٩ه عبر طارق البحر في أربع سفن أعدها له جوليان ، وسار على بركه الله على رأس سبعة آلاف من المسلمين وأخذ طارق وهو على سطح سفينته يتأمل عجائب الكون، وينظر إلى الساء متوجها إلى الله بقلبه ، يلتمس منه العون ، ويذكر الرسول الكون، وينظر إلى الساء متوجها إلى الله بقلبه ، يلتمس منه العون ، ويذكر الرسول الكون، وينظر إلى المهاء متوجها إلى الله بقلبه ، يلتمس منه العون ، في من المسلمين والآنصار ، قد تقلدوا السيوف ،

وتنكبوا القسى ، فيقول له رسول الله على الطارق تقدم لشأنك ، ونظر إلى أصحابه قد دخلوا الاندلس قدامه » . ثم هب طارق من نومه مستبشراً ، و ثابت نفسه ببشراه ولم يشك في النصر .

وهذا شأن كل من يخلص لدينه ويتمسك بعقيدته ، ولا يألو جهداً في تحقيق غايته والظفر بأمنيته .

نعم كان هذا شأن طارق وجنده الذين أصبحوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ، فان السفن لما ألقت باذن الله مرساها قبالة الجزيرة الخضراء ، ونزل المسلمون في مكان يقال له البحيرة جنوبي اسبانيا ، أميرع الملك لذريق ، وكان مشغولا بثورة أخيلا في بمبلونة شمالي أسبانيا ، نحو الجنوب لتخليص بلاده ، وجمع جيشاً جراراً قيل إنه بلغ سبعين ألفا وقيل مائة ألف .

ولـ كن ذلك الجيش الجرار المزود بكامل العدة والسلاح ، لم يأن عزيمة طارق أو يضعف إيمانه ، بل أخذ يفتح القلاع والمدن وقد قيل إن امرأة عجوزا من أهل الجزيرة الخضراء وقعت في أيدى المسلمين . فلما رأت طارقا قالت : « إنه كان لها زوج عالم بالحدثان ، فكان يحدثهم عن أمير يدخل بلدهم هذا ، فيتغلب عليه ، ويصف من نعته أنه ضخم الهامة ، فأنت كذلك ، ومنها أن في كتفه اليسرى شامة عليها شعر ، فإن كانت هو . فكشف ثو به فاذا بالشامة في كتفه على ماذكرت فاستبشر بذلك ومن معه .

بعث طارق إلى موسى بن نصير يطلب منه المدد ، حتى يستطيع الوقوف أمام لذريق ، فأمده بخمسة آلاف ، فبلغ جنده اثنى عشر ألفا. وقد ثارت مخاوف المسلمين حبن علموا بدنو جيش لذريق ، فلم يزد طارق إلا حماسة واستبسالا، فقام في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ، وألقى عليهم خطبته الخالدة ، التي حثهم فيهاعلى الجهاد والتدرع بالصبر، ومناهم الأماني الطيبة ، و بشرهم بما سيفتحون من بلاد ، و يصيبون من غنائم

و ينعمون في دنياهم وآخرتهم فقال:

« أيها الناس أين المفر ؟ البحر من ورائكم ، والعدو أمامكم ، وليس الكموالله إلا الصدق والصبر. واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، وقد استقبل كم عدوكم بجيشة، واسلحته وأقواته موفورة ، وانتم لا وزر الكم الاسيوف كم ، ولا أقوات الكم الاما تستخلصونه من أيدى عدوكم . وان امتدت بكم الايام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا، ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم ، الجرأة عليكم ، فادفعرا عن انفسكم خدلان هذه العاقبة من أمركم ، بمناجزة هذه الطاغية ، فقد القت به اليكم مدينته الحصينة ، وأن انتهاز الفرصة فيه لمكن ان سمحتم لانفسكم بالموت واني لم احدركم أمرا أنا عنه بنجوة ، ولا حملتكم على خطة أرخص مناع فيها النفوس ، ابدأ بنفسي . واعدوا انكم ان صبرتم على الأشق قليلا، استمتعتم بالارفه الالذُّ طويلا. فلا ترغبوا بانف كم عن نفسي، فما حظكم فيه بأوفي من حظي ﴿ وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان، الرافلات في الدر والمرجان، والحلل المنسوجة بالعقيان (الذهب)، المقصورات في قصور الملوك ذوى التيجان . وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عزبانا ، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارا وأختانا . ثقة منه بارتياحكم للطمان، واستماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان، ليكون حظه منكم ثواب الله على أعلام كامنه وأظهار دينه بهذه الجزيرة، ولي كون مغنمها خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم . والله تعالى ولى انجادكم على مايكون لـ م ذكرا في الدارين · واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم البه ، وإنى عند ملتقي الجمين ، حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق، فقاتله أن شاء الله تمالي. فاحملوا معي ، فأن هلكت بمده ، فقد كفيتكم أمره أه ولم يموزكم بطل عامل تسندون أموركم اليه ، وان هـ لكت قبل وصولي اليه ، فاخلفوني في عزيمتي هذه ، واحلوا بأنفسكم عليه ،

وا كتفوا لهم من فتح هذه الجزيرة بقتله ، فأنهم بعده يخذلون . ٣

كان خطبة طارق الرائعة أثرها البعيد في نفوس جنده وأنصاره ، فألهبت حماستهم وأججت حميتهم ، وأيقنوا أنهم اذا عملوا بنصيحته ، تغلبوا على عدوهم ، وأزالوا كل عقبة في سبيلهم ، وحققوا آمالهم على يديه ، فصاحوا صيحة رجل واحد ، وهم يقولون لقائدهم وزعيمهم الذي اطمأنوا اليه وعقدوا آمالهم عليه : «فاننا معك وبين يديك» هذه العبارة القصيرة القوية تصور لنا ذلك الآثر العميق الذي أحدثته خطبة طارق في نغوس سامعيه .

ولما أصبح الصباح، أقبل لذريق وهو على سريره، محمولا على دابنين، وعليه مظلة مكلة بالدر والياقوت والزبرجد، تحف به البنود والاعلام، وبين يديه جنده المكشيف من العبيد والمستضعفين الذين ينقصهم النظام والاخلاص. وأقبل طارق فى بساطته، يحف به أصحابه الذين عر الاخلاص قلوبهم، وعليهم الزرد، من فوق رهوسهم «العائم البيض»، و بأيديهم القسى العربية، وقد امنشقوا السيوف وتقلدوا الرماح. والتق جيش طارق بجيش لذريق على مقر بة من وادى لكة ( و يسميه العرب وادى بكة ) الذي يصب في المضيق عند رأس الطرف الأغر، وأخذ طارق وجنده مجملون على العدو، ثم هجم على لذريق فضر به بسيفه فقتله. وقيل انه جرح فرمى بنفسه في وادى لكة ، فغرق وحمل النهر جثته الى الحيط، ولا تزال نهايته سرا الى اليوم، وحلت المزية بجيشه، وتشدت شمله وتفرق أيدى سبا

ومما ساعد على انتصار المسلمين وانحياز أبناه غيطشة الى جند طارق وكانوا ينفسون على الدريق اغتصابه العرش بعد موت أبيهم . « فلما تقابل الجيشان و اجمع اولاد غيطشه على الغدر بلذريق و وارسلوا الى طارق يسألونه الأمان وعلى أن يميلوا اليه عند اللقاء فيمن يتبعهم ووان يسلم اليهم أذا ظفر رضياع أبيهم بالأندلس كلها وكانت ثلاثة اللاف ضيعة «نفائس مختارة» وهي التي صميت بعد ذلك «صفايا الملوك».

كا استطاع جوليان أن يستميل اليه كثيرا من جند لذريق ، مما رجح كفة العرب ومزق شمل جيش لذريق .

وألق انتصار المسلمين في وادى لكة بأسبانيا كالها في أيدى المسلمين ، ولم يكن طارق بحاجة الا الى القليل من الجهد ليقضى على المقاومة الضئيلة في بعض المدن. « ولم تةف هزيمة العدو على موضع ، بل كانوا يسلمون بلدا بلدا ومعقلا معقلا » .

كتب طارق الى موسى يخبره بما أحرزه من نصر وما استولى عليه من غنائم ، فدبت الغيرة الى نفسه ، وأراد ان يكون له شرف فنح بلاد الانداس ، وان يكون له نصيب فى الغنائم ؛ فكنب الى طارق يأمره الا يتجاوز مكانه حتى يلحق به ، واستخلف ابنه عبد الله على القيروان ، وخرج فى سنة ٩٣ ه فى عسكر ضخم .

ول كن طارقا رأى بعد ان استشار رؤساء جيشه أن وقف القنال يعرض المسلمين للخطر ، و يعطى الفوط فرصة يلمون فيها شعبهم و يوحدون كامتهم، فأخذ يزحف على مدن أسبانيا ، وقسم جنده ثلاث فرق أو كتائب بنها في شبه الجزيرة ، وما زالوا يتبعون جند الاسبان المنهزمين أمامهم ، حتى وصلوا الى جليقية في الشهال الغربي من اسبانيا .

ثم جاه موسى بن نصير ، فامندت فنوحه الى برشلونة شرقا ، وأربونة فى الجوف ، وقادس فى الجنوب الغربى ، وجليقية فى الشمال الغربى . والنتى وسى بطارق فى كل مكان من كورة طلبيرة ، فحط شأنه ، فظهر ما فى نفسه من حقد وموجدة عايه ، بل ضربه بالسوط ، وو بخه على استبداده برأيه ، وطالبه بالأو وال والنفائس التى استولى عليها ، ثم سجنه .

وهكذا جزى موسى طارقا جزاء سنمار ، برغم مابذل من جهد وأحرز من من نصر واصاب من توفيق. و بدلا من أن يضع على هامته أكاليل الغار ، ألتى به فى غياهب السجن ، وعامله معاملة المجرمين لا معاملة الغزاة الفاتحين .

غير أنطارقا استطاع وهو في سجنه أن يبث شكواه الخليفة الوليد؛ وكان عادلا يذكر للمحسن إحسانه ، و يجزيه بقدر ما قدم لأمنه ودينه ، فحد الى موسى يأمره باطلاقه ورده الى عمله ، فعاد طارق الى انجاز فتح هذه البلاد .

أما موسى بن نصبر الذى ظلم طارقا ، فقد لتى جزاء ماقدمت يداه . فان الخليفة الوليد استدعاه الى دمشق سنة ٩٦ ه ، وقبل وصوله اليها مرض الوليد مرض الموت ، فطلب أخوه سلمان الى موسى أن يبطى ، فى السير حتى يموت الوليد ، طمعا فى الحصول على الغنائم والتحف التى كان يحملها هذا القائد . غير أن موسى لم يعر طلب سلمان أذنا مصغية ، فحقد عليه الخليفة الجديد وانتقم منه ومن أسرته ،

ومن عجب أن طارقا ، ذلك القائد الفذ والبطل المغوار والخطيب المفوه والكاتب البليغ ، قد انتهت حياته في غموض كا بدأت في غموض . فلم يذكر المؤرخون شيئا ذا غناه عن حياته ، برغم ماقام به من جلائل الأعمال في فتوح المغرب وفي ولايته لطنجة ، وكل ما ذكره هؤلاء المؤرخون أنه رحل مع مولاه موسى بن نصير بعد فتح الأنداس الى الشام ، وانقطع خبره .

# « لَسْتُ بِخِيرٍ من أحدكم ولكني أثقالُكم حِمْلا »

يعد عمر بن عبدالعزيز من أحسن خلفاً بنى أمية سيرة، وأنقام سريرة، وأنزهم يدا، وأعفهم لسانا، وأسبقهم إلى نشر لواء الاسلام وإعلاء كلمة الدين. وقد أصبح حكمه غرة فى جبين ذلك العصر، حتى لقد شبه المسلمون خلافته بخلافة عمر بن الخطاب فى عدله وزهده.

وفى مدينة حلوان التى نقل اليهاعبدالعزيز بن مروان دواوين ولايته ، ولدعمر من أبوين كريمين: فأبوه عبدالعزيز الأمير السمح الكريم الذى اشتهر بالورع والتقوى، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وكانت لينة الجانب رضية الخلق، على جانب عظيم من الورع والتقوى.

حفظ عمر بن عبدالعزيز القرآن وهو صغير ، ثم أرسله أبوه إلى المدينة لطلب العلم، فتفقه في الدين، وروى الحديث ، وعكف على دراسة الأدب ونظم الشعر . وبلغ من علو كعبه و تبحره في العلم أن قيل: كانت العلماء مع عمر بن عبدالعزيز تلامذة.

وقد ظل عمر فى المدينة حتى مات أبوه وآلت الحلافة إلى عبدالملك بن مروان، فبعث فى طلب ابن أخيه وزوجه من ابنته فاطمة . ثم أقام عمر بدمشق حتى ولى الوليد الحلافة سنة ٨٦ه، فعرف لعمر صلاحه وكفايته، فولاه المدينة فى تلك

السنة ، فظل بها سبع سنين كان فيها مثالا يحتذى في الورع والتقوى .

على أن عمركان ، برغم هذاكله،متأثر ا بجاهه وطيب أرومته ، حتى لقد أخذ عليه بعضهم أنه كان فى صباه يبالغ فى تنعمه،و يختال فى مشيته.ولعل مرجع ذلك إلى أنه كان لا يزال فى ميعة الصبا وشرخ الشباب . حتى إذا تقدمت به السن وأثقلت أعباء الإمارة والخلافة كاهله ، زاد تقشفه وزهد فى الدنيا وزينتها .

نعم ا إن هذا التنعم لم يله هذا الشاب المترف عن التمسك بأهداب الدين

وما يفرضه على المسلم من الوفاء بالعهد والميثاق: فقد أراد الوليد أن يعزل أخاه سليمان من ولاية العهد وأن يبايع لابنه ، وأطاعه كثير من الأشراف رغبة أو رهبة. ولكن عمر أبى أن يخلع رجلاله في عنقه بيعة ، فلم يخش في الحق لومة لائم ولا سخط خليفة ولا خشية عذاب أو موت حين قال لسليمان: « في أعناقنا بيعة » وأصر على موقفه ، فضيق عليه الوليد حتى أشرف على الهلاك ، لولا أن بعضهم شفع فيه فأطلقه الخليفه واكتفى بعزله عن المدينة .

ثم دار تالاً يام دورتها: وآلت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك، فلم ينس ذلك الموقف الرائع الذي وقفه منه عمر . فلمامرض سليمان مرض الموت، أراد أن يبايع أحد أولاده، فنهاه بعض أصحابه وقال له : ياأمير المؤمنين إنه عا يحفظ الخليفة في قبره أن يستحفظ الناس رجلا صالحا. فقال سليمان: أستخير الله وأفعل، ثم استشاره في عمر بن عبد العزيز، فأثني عليه خيراً وأشار بتوليته العهد. ولم يتردد هذا الخليفة في مبايعة عمر، مدفو عا بذلك الموقف الذي وقفه منه ، و بما آنسه فيه من حسن الخلق وكريم السجايا، ضربت عمر دابة في جبهته وهو غلام. فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول: إن كنت أشج بني أمية ، إنك لسعيد. وقد أثر عن عمر بن الخطاب أنه قال: من ولدي رجل بوجه شجة يملأ الأرض عدلا. ولقد اشتهر عمر بن عبد العزيز بالعدل حتى قبل: الأشج والناقص أعدلا بني مروان ، أما الناقص فهو يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، لأنه نقص من أعطيات الحجاز ما كان قد زادهم الوليد بن يزيد بن

ولما بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة وقرى، كتاب العهد باسمه قال: والله إن هذا الأمر ما سألته الله قط. ولما قدم اليه مركب الخليفة ، أبى وقال: انتونى ببغلتي فلما جاء أصمناب المراكب يسألونه العلوفة ورزق خدمتها قال: أبعث بها إلى أمصار الشام يبيعونها فيمن يريدون، وأجعل أثمانها في مال الله: تكفيني بغلتي اهذه الشهباء.

ولما فرغ عمر بن عبد العزيز من تشييع جنازة سليمان وعاد إلى داره قال له مولاه:

مالى أراك مغتما؟ قال: لمثل ما أنا فيه فليغتم ، ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أصل إليه حقه ، غير كاتب إلى فيه ولا طالب منى . ثم صعد المنبر وقال: وأيها الناس! إنه لا كتاب بعد القرآن ، ولا نبى بعد محمدعليه الصلاة والسلام . ألا وإنى لست بقاض ولكنى منفذ، وليس بمبتدع ولكنى متبع، ولست بخير من أحدكم ولكنى أثقلكم حملا . وإن الرجل الهارب من الإمام الظالم ، ليس بظالم . ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . .

بذلك كان عمر بن عبد العزيز أشبه الناس بجده عمر بن الخطاب فى زهـده و تقشفه وإيمانه بالله وتمسكه بكتابه وسنة رسوله.

ولقد أدخل عمر كثيراً من الإصلاحات كانت فى الواقع فى مصلحة الإسلام أكثر منها فى مصلحة بيت المال. فقد رفع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة. وكان من أثر هذه السياسة أن زاد إقبال الناس على الإسلام ، على حين نقص إبراد بيت المال نقصا محسوسا. ورأى بعض ولاته عندما نقصت جزية الروس أثر ازدياد دخول الناس فى الاسلام أن يرفع الجزية عمن أسلم ، فأبي عمر أن يجيب هؤلا الولاة إلى ما طلبوه ، مدفوعا فى ذلك بشدة إيمانه وحرصه على إعلا مكلة الدين. يدل على ذلك رده على كتاب واليه على مصر ، وقد شكا اليه أن الاسلام أضر بالجزية ، واستأذنه فى أن يفرضها على من أسلم ، فكتب إليه عمر كتابه الخالد الذى يقول فيه : وفضع الجزية عمن أسلم ، قبح الله رأيك ! فان الله إنما بعث محمدا صلى الله فيه : وفضع الجزية عمن أسلم ، قبح الله رأيك ! فان الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ، ولم يبعثه جابيا ، ولعمرى لعمر أشيق من أن يدخل الناس كلهم فى الاسلام على يديه » .

ولا غرو فقد قام عمر بحركة ملؤها الحاسة فى نشر الدعوة الاسلامية، وقدم لأهالى البلاد التى فتحها العرب كل لون من ألوان الاغراء لقبول الاسلام، حتى إنه كان يمنحهم هبات من المال. وقد قيل إنه أعطى فى احدى المناسبات قائداً نصرانيا ألف دينار تألفه بهاعلى الاسلام، كما أمر عمال الولا يات بدعوة الذميين إلى الاسلام. كما قيل إن الجراح بن عبدالله على خراسان، ادخل فى الاسلام

نحوا من أربعة آلاف شخص . وكذلك أثر عن عمر أنه كتب الى ليو الثالث ملك الروم يدعوه الى الدخول في الاسلام .

بل لقد كان من دعوة عمر بن عبد العزيز الناس الى الاسلام أن دخل في هذا الدين خلق كثير من بلاد ماوراء النهر ، كما استجاب كثير من امراء السند لدعوته . وقد كانت بلغتهم سيرته ومذهبه ، فأسلم حليشة بن داهر والملوك وتسموا بأسماء العرب ، . وأرسل عمر مع اسماعيل بن عبدالله حين ولاه بلاد المغرب ، عشرة من الفقهاء ليفقهوا مسلمي البربر في أمور دينهم . وقد أظهر هذا الوالي الجديد نشاطا ملحوظا في دعوة البربر الى قبول الاسلام ، فلم يبق واحد منهم لم يدخل في هذا الدين . وقد باغ من تسام عمر ورعايته لأهل الذمة، وما ذاع عن زهده وورعه وتقشفه ، أن أحد كتاب النساطرة كان يضيف كلمات التبجيل والتقديس الى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، والى اسماء الخلفاء الأولين كلماعرض لذكرهم، ويستنزل رحمة الله على عمر بن عبدالعزيز .

كان عمر شخصية محبيه الى النفوس، وكان من سياسته أن يجنح الى المسالمة، ويرى انها كفيلة بحل المشكلات وجمع الشمل وتوحيد الكلمة. ولماخرج الخوارج لم يشأ أن يسلك معهم سبيل العنف والشدة كما فعل عمه عبدالملك بن مروان من قبل، بل أبت حليه أخلاقه الكريمة وحبه للسلم، الاأن يقارعهم بالحجة، فأرسل الى زعيمهم «شوذب » كتابا يقول فيه: مبلغني أنك خرجت غضبا لله ونبيه، ولست أولى مني بذلك. فهلم اناظرك، فانكان الحق بأيدينا دخلت فيها دخل فيه الناس، وانكان في يدك نظرنا في أمرنا . فكتب اليه شوذب يقول: قد أنصفت، وقد ارسات اليك رجاين يدارسانك و يناظر انك. ولما جاءه الرسو لان ناظرهما واقنعهما، ثم طلبا اليه العودة لاستشارة زعيمهما . ولكن المنية لم تلبث أن عاجلت عمر، فلم يجن ثمرة ما زرع.

ولقد كان عمر غاية في التواضع ولين الجانب والزهد، حتى إنه لم يكن للشعراء نصيب في بلاطه الذي امتلاً بأهل التقوى والورع. وقد صرف عمال من كان

قبله من بنى أمية ، و واستعمل أصلح من قدر عليه ، فسلك عاله طريقته ، و ترك لعن على عليه السلام على المنابر ، وكان بنو أمية يسبونه . ولا غرو فقد سار عمر سيرة أبيه عبد العزيز في مصر الذي أثر عنه أنه كان و إذا وصل إلى ذكر أمير المؤمنين على رضى الله عنه ، تتعتع . فلما قال له ( ابنه ) عمر : لم فعلت ذلك ؟ قال يا بنى ا اعلم أن العوام لو عرفوا من على بن أبي طالب ما نعرفه نحن لتفرقوا عنا إلى ولده . فلما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ، قطع السب ، وجعل مكانه قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربي وينهى عن الفحشاء والمندكر والبغي يعظكم لعله كرون ، .

وقد بلغ من زهد عمر أنه كان يؤثر المصلحة العامة على مصلحته الخاصة. روى أنه قال لامرأته فاطمة بنت عبد الملك، وكان عندها جوهر أمر لها به أبوها، لم ير مثله: اختارى: إما أن تردى حليك إلى بيت المال وإما أن تأذنى لى فى فراقك، فانى أكره أن أكون أنا وأنت وهو فى بيت واحد فقالت: لا ، بل أختارك عليه وعلى أضعافه، فحمل حتى وضع فى بيت مال المسلمين. فلما مات عمر واستخلف يزيد، قال لاخته فاطمة: إن شئت رددته عليك، قالت: لا ، والله لا أطيب به نفسا فى حياته وأرجع فيه بعد موته.

وكان يشترى لعمر بن عبد العزيز قبل خلافته الحلة بألف دينار ، فاذا لبسها استخشنها ولم يستحسنها ؛ فلما أتته الحلافة ، كان يشترى له قيص بعشرة دراهم ، فاذا لبسه استلانه .

كان عهد عمر بن عبدالعزيز برغم تصره من أروع عهو د الخلفاء ،حتى إن بعض المؤرخين عده متم العهدالخلفاء الراشدين ،بل لعهدأ لى بكر و عمر ، فقالو ا: الخلفاء ثلاثة : أبو بكر ، وعمر بن الخطاب، وعمر بن عبدالعزيز . ولو أن أيامه التي لم تزدعلي سنتين وخسة أشهر قدطالت ، لفتح صفحة مجيدة في تاريخ الإسلام و الدولة الأموية . ولقدمات ذلك الخليفة في شهر رجب سنة ١٠١ ه . ولا عجب إذا نبشت قبور الخلفاء الأمويين بعد قيام الدولة العباسية إلا قبر عمر بن عبدالعزيز ، الذي ظل معظها يغشاه كثير من الناس.

## ۳۱ - عبدلرم الداخل صقر قریش

من الناس من يسم له الدهر فيجد الحياة سهلة هينة ، ومنهم من تتجهم له الحوادث بعد حياة حافلة بالترف والنعيم ، فيعجم الدهر عوده ويكشف عن مواهه. من هؤلاء عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموى ،الذى زال ملك آبائه وأجداده وأحدق به الموت وكاد يقع فريسة فى أيدى العباسيين ، فهام على وجهه ، واستطاع وحده أن يؤسل ملكا ، ويؤسس دولة أصبحت خهام على وجهه ، واستطاع وحده أن يؤسل ملكا ، ويؤسس دولة أصبحت خلدت اسمه ورفعته الى مصاف الأبطال والمصلحين .

فعبد الرحن سليل ذلك البيت الأموى الذى تربع على عرش الخلافة زهاء تسعين سنة ، امتدت فيها رقعة الدولة الأموية من أسوار الصين شرقا الى أعدة مرقل وجبال البرانس غربا . ولكن هذه الدولة الزاهية الزاهرة لم تلبث أن أحدقت بها الخطوب ، وأشرفت على الفناء ، ولاسيما في عهد هشام بن عبدالملك جد صاحبنا عبد الرحمن ، فاشتعلت نيران العصبية بين القبائل العربية من مضريين و منايين ، و تفاقم خطر العباسيين ، وشق الخوارج عصا الطاعة في اليمن وحضر موت، وساعدت الاضطرابات التي انتشرت في خراسان أبا مسلم الخراساني على الاستيلاء على هذه البلاد وفي سنة ١٣٧ ه رفرف العلم الأسود شعار العباسيين فوق حصون على هذه البلاد وفي سنة ١٣٧ ه رفرف العلم الأسود شعار العباسيين فوق حصون العباسية على يد أبي العباس السفاح .

في هذا الجو المضطرب الملي، بالمحن والمفاجئات، نرى البقية الباقية من بنى أمية الإيامنون على حياتهم ، بل ينتظرون ما بيته لهم القدر على ايدى هؤلاء الذين عولوا على القضاء عليهم . وكان هؤلاء التعساء الذين تنكر لهم الدهر لا يعرفون متى يحل

بهم القضاء المحتوم. يمسى أحدهم فلا يعرف هل يطلع عليه النهار، ويصبح فلا يدرى هل يمسى عليه المساء، لان العيون قد أحدقت به، ورايات العباسيين كانت تطارده أينها حل. وكان طبعيا في مثل هذه الاحوال أن يمعن عبد الرحمن في التفكير في مصيره ومصير عياله . ولم يكن أمامه الا أحدى خصلتين اثنتين : إما أن يقع في أيدى العباسيين فيحل به ماحل بغيره من ذوى قرباه وأنصارهم، وإما أن يجد لنفسه مخرجا من ذلك الحصار الذي ضرب عليه ، وينجو بنفسه الى حيث يلتمس الأمن والسلامة .

ويصور لنا عبدالرحمن نفسه كيف كان العياسيو فيطاردون الامويين، وكيف نجابنفسه وقطع الفيافي واجتاز المفاوز، وتعرض للإخطار فيقول: «لما أعطينا الأمان ثم نكث بنا على نهر أبى فطرس ، وأبيحت دماؤنا ، أنانا الخبر . وكنت منتبذا من الناس، فرجعت الى منزلى آيسا، ونظرت فيما يصلحني وأهلي وخرجت خائفا، حتى صرت على قرية على الفرات ذات شجر وغياض: فبينها أنا ذات يوم سها وولدی سلمان یلعب بین یدی و هـو یو مئذ ابن اربع سنین ، فخرج عنی ، ثم دخل الصي من باب البيت باكيافزعا ، وجعلت أدفعه و هو يتعلق بي . فخرجت لأنظر، إذا بالخوف قد نزل بالقرية ، وإذا بالرايات السود منحطة عليها ، وأخ لى حديث السن يقول لى: النجاة النجاة فهذه رايات المسودة . فاخذت دنانس معى ونجوت وأخي، وأعلمت اخواتي بمترجهي ، فأمرتهن أن يلحقنني مولاي بدرا. واحاطت الخيل بالقرية فلم يجدوا لي أثراً، فاتيت رجلًا من معارفي، وأمرته فاشتري لي دواب وما يصلحني . فدل على عبد الله العامل، فاقبل في خيل له يطلبني ، فخرجنا على ارجلنا هرابا والخيل تبصرنا، فدخلنا في بساتين على الفرات، فسبقنا الخيل على الفرات فسبحنا . فاما أنا فنجوت والخيل ينادوننا بالأمان ولاأرجع. وأما أخى فانه عجز عن السباحة في نصف الفرات ، فرجع اليهم بالإمان وأخذوه فقتلوه وأنا أنظر اليه، وهو ابن ثلاث عشرة سنة . فاحتملت فيه ثكلا ومضيت لوجهي، فتواريت في غيضة أشبة حتى انقطع الطلب عني، وخرجت فقصدت المغرب حيّ بلغت إفريقية ».

كان عبد الرحمن شابا لم يجاوز الحادية والعشرين، ولكنه كان-يتحلى الى سداد الرأى بامتداد القامة والوسامة والقوة والشجاعة. ولولا هذه الصفات لخارت قواه ووقع فريسة فى أيدى العباسيين.

على أن الخطر لم يزل يلاحق عبد الرحمن حتى ألقى عصا التسيار فى إفريقية. ولم يكن معه غير غلامه بدر الذى قاسمه مر العيش والتعرض للاخطار . وجد عبد الرحمن بن حبيب الفهرى عامل هذه البلاد من قبل العباسيين فى طلب عبد الرحمن الأموى ، فهرب الى مكناسة إحدى قبائل البربر ، فلم يطب له المقام بينهم ، ولقى منهم كثيرا من الشدائد ، فتسلل الى زنانة فأحسنوا اليه ، وقيل انه قصد نفزاوة من برابرة طرابلس ، فأووه وأكرموه وأمنوه . ولكن جند العباسيين لم يدعوا له فرصة لتحقيق أهدافه والفوز بامارة إفريقية . لذلك اتجه ببصره صوب بلاد الاندلس وكانت قد مزقتها الانقسامات والقحط ، ووجد من عالى همته ونسبه بلاد الاندلس وكانت قد مزقتها الانقسامات والقحط ، ووجد من عالى همته ونسبه الأموى ما يكفل له النصر والظفر .

بعث عبدالرحمن الى زعماء الامويين بالاندلس الكتب مع مولاه بدريد عوه فيها الى نفسه ويمنيهم الامانى الطيبة ، ورأى بدر من هؤلاء الزعماء رغبة ملحة فى استقبال ذلك الأمير الشاب وتأييده . ثم عاد بدر الى افريقية وقد اطمأن الى ولاء القبائل العربية واليمنيين منهم بوجه خاص .

وكان عبدالرحمن اذ ذاك يبتهل الى الله أن يكتب له التوفيق والسداد. وبينا هو مغرق فى صلاته وتأملاته لاح شراع السفينة القادمة من الاندلس تحمل مولاه بدر ابصحبة أبى غالب تمام موفدا اليه من قبل عرب الاندلس. وتهلل عبدالرحمن بشراحين لتى مولاه بدرا وصاحبه غالبا ، وصاح قائلا: تم أمرنا وغلبنا بحول الله وقوته . ولا عجب فى ذلك ، فقد كان عبد الرحمن - كغيره من الامويين - يؤمن بالفأل والطيرة .

ركب عبد الرحمن السفينة ، وذاع نبأ دخوله الأندلس ، فخفت القبائل اليمنية الى لقائه ، وأعلنت ولاءها له ، واشتد ساعده بكثرة أنصاره ، وأخذ يدبر أمره

و يجمع جنده ويستعد للنضال فى وجه مناوئيه من الزعماء الذين تخلفوا عن نصرته . وساعده على ذلك حلول موسم الأمطار واستحالة القتال فى فصل الشتاه. وما أن حل الربيع حتى كان عبد الرحمن قد أخذ لهذا الأمر الخطير عدته ، وأصبح بحيث يستطيع ملاقاة اعدائه . وسرعان ما استقبل بمظاهر الحماسة والترحيب فى إشبيلية ، وتهيأ للاغارة على قرطبة .

على أن يوسف بن عبد الرحمن الفهرى لم يقف مكتوف الايدى ، فسار لملاقاة عبد الرحمن وعمل على القضاء على جيوشه قبل أن يستفحل خطرها . وتسابق الجيشان على ضفتى نهر الوادى الكبير . ولم يكد يوسف يجتازالنهرحتى انقضت عليه جيوش عبدالرحمن الذى شتت شمله ودخل قرطبة دخول الظافر المنتصر . وفى أقل من سنة استطاع أن يقضى على منافسيه ومناوئيه ، وأن بوحد بلاد الأندلس تحت رايته ، واتخذ قرطبة حاضرة لامارته . كما استطاع بما أوتيه من قوة الدهاء وصدق العزيمة وشدة البطش أن يتغلب على ما مادفه من صعاب، وأن يقر الأمن والسلام في ربوع هذه البلاد .

بيد أن الأخطار التي واجهت عبد الرحمن لم تقتصر على بعض المسلمين في الانداس ، بل تجاوزتها الى العباسيين من وراء البحر والفرنجة من وراء جبال البرانس . ذلك أن أبا جعفر المنصور لم يهدأ باله من ناحية عبد الرحمن ، فعمل على القضاء عليه ، وبعث الخليفة العباسي ابن المغيث اليحصبي من افريقية ، فاجتاز البحر وأقام الدعوة للعباسيين ، وانضوى تحت لوائه المناوئون لحمم عبدالرحمن الذي سار الى إفريقية حيث أنزل بجند العباسيين هزيمة ساحقة ، وقتل منهم نحو سبعة آلاف . وقتل العلاء وأمر بعض التجار بحمل رأسه ورءوس جماعة من مشاهير أصحابه الى القيروان والقائها بالسوق سرا . ثم حمل بعضها الى مكة حيث كان الخليفة المنصور يؤدي فريضة الحج ، فهاله ما رأى من شدة وطأة ذلك الامير القرشي ، وإمعانه في التنكيل بالعباسيين والثأر لمن قتل من أهل بيته وأنصاره . ولا شك أن اقتطاع بلاد الاندلس الغنية من الدولة العباسية ، كان ضربة

شديدة لهذه الدولة. ولم يستطع أبو جعفر المنصور إعادة سلطان العباسيين أمام قوة شكيمة عبد الرحمن، فعمل على استهالته وأرسل اليه الرسل. وكثيرا ماكان يظهر أعجابه به وبمقدرته وعزيمته، التي جعلته وهو شريدطريد يستطيع أن يؤسس هذا الملك الواسع في تلك البلاد البعيدة . وذلك أن أبا جعفر المنصور قال لاصحابه: أخبروني عن صقر قربش من هو؟ قالوا: أمير المؤمنين الذي راض الملك وسكن الزلازل وحسن الادواء وأباد الأعداء . قال ماصنعتم شيئا . قالوا: فمعاوية ، قال: ولا هذا ، قالوا: فعبد الملك بن مروان قال: ولا هذا ، قالواً: فمن يأأمير المؤمنين؟ قال: عبد الرحمن بن معاوية الذي عبر البحر، وقطع القفر، ودخل بلدا أعجميامفردا، فمصر الأمصار وجند الأجناد، ودون الدواوين وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته. ان معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذللاصعبه ، وعبد الملك ببيعة تقوم لهـا عقدها ، وأمير المؤمنين بطلب غيره واجتماع شيعته ، وعبد الرحمن منفرد بنفسه ، ، ويد برأيه ، مستصحب لعزمه . وكثيرا ماكان أبو جعفر المنصور يشيد بذكر عبد الرحمن الداخل ويعدله بنفسه ويقول: لاتعجبر الامتداد أمرنا مع طول مراسه وقوة أسبابه؛ فالشأن في أمر فتي قريش الأحوذي الفذ في جميع شئونه وعدمه لأهله ونسبه، وتسليه عن جميع ذلك ببعد مرقى همته ومضاء عزيمته، حتى قذف نفسه في لجج المهالك لابتناء مجده ؛ فاقتحم جزيرة شاسعة المحل ، نائية المطمع ، عصبية الجند ، ضرب بين جندها بخصوصيته ، وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته ، واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته ، حتى انقاد له عصيهم ، وذل له أبيهم ، فاستولى فيها على أريكته ، ملكا على قطيعته ، قاهر الاعدائه ، حاميا لذماره ، مانعا لحوزته ، خالطاً الرغبة اليه بالرهبة منه ، أن ذلك لهو الفتي كل الفتي لا يكذب مادحه .

وقف هذان الأميران العربيان أحدهما للآخر برغم مافى ذلك من إضعاف شأن المسلمين. وكان المنصور كفؤا لمنافسه، نطرق باب (بيبين) ملك الفرنجة رغبة فى مساعدته على عبد الرحمن، وارسل اليه سفرا، أقاموا فى بلاطه

عدة سنين ، ثم عادوا الى المنصور يصحبهم سفرا. من الفرنجة، ثم عاد هؤلا. الى ملكهم محملين بهدا يا الشرق النفيسة. ولم تؤد هذه المفاوضات الى شى. سوى ما أثارته فى نفس عبد الرحمن من خوف هجوم الفرنجة على بلاده. وقد تحققت رغبة أبى جعفر المنصور فى عهد شرلمان ملك الفرنجة الذى أنفذ جيشا توغل فى الاقاليم الشمالية من بلاد الاندلس حتى بلغ سرقسطة. ولكن هذا الجيش لم يلبث أن ارتد بعد أن عجز عن مواصلة تقدمه ، ومنى بخسائر فادحة فى الرجال والمتاع ، لأن عبد الرحمن الداخل صقر قريش وقف له بالمرصاد. وقتل فى هذه الموقعة ورولان ، الذى خلدته الانشودة المعروفة بانشودة رولان ، وهى اول ملحمة فى الادب الفرنسى فى العصور الوسيطة .

وهكذا صارع عبدالرحن الداخلي هذين العاهلين العظيمين: خليفة المسلين، وشارل العظيم، فلم ينالا منه منالا أمام جيشه المنظم الذي كان يتألف من البربر المرتزقة، فدانوا له بالولاء بما أغدقه عليهم من أعطيات وما أدره عليهم من هبات ولما رسخت أقدام عبدالرحن، ووطد دعائم الامارة الأموية. وأمن شر أعدائه في المشرق والمغرب، اتخذ مدينة قرطبة حاضرة لإمارته، وبني فيها القصر والسجد الجامع. وقد قبل في تعليل اختيار عبد الرحمن قرطبة حاضرة لدولته: «انملوك بني أمية حين اتخذوها حاضرة ملكهم لعلى بصيرة: الديار الكثيرة المنفسحة، والشوارع المنسقة، والباني والنهر الجاري، والهواء المعتدل، والخارج النضر، والحرث العظيم، والشعراء (الأرض الكثيرة الشجر) الكافية، والتوسط بين شرق الأنداس وغربها، والتخذ هذا الأمير من قصر قرطبة القديم مقرا لإمارته، ثم جمله وأنشأ فيه الرياض الفيحاء، وأجرى من الجبال القريبة من هذه المدينة المياه العذبة في كل ساحة من ساحاته في قنوات الرصاص تؤديها منها الى المصابع صور مختلفة الاشكال من الذهب الابريز، والفضة الخالصة، والنحاس المموه الى البحيرات المائلة والبركة البديعة والصهاريج الغريبة في أحواض الرخام الرومية المنقوشة المائلة والبركة البديعة والصهاريج الغريبة في أحواض الرخام الرومية المنقوشة العجيبة، وألحقت بهذا القصر القصور الفخمة والبساتين النظرة: كا لكامل والمجدد، وأحقت بهذا القصر القصور الفخمة والبساتين النظرة: كا لكامل والمجدد، وأحمة والبركة المدينة المائلة والبركة المدينة المقصور الفخمة والبساتين النظرة: كا لكامل والمجدد، وأحمة والبركة المدينة كل الكامل والمجدد، وأحمة والبية والمحترة كا لكامل والمجدد،

والحائر، والروضة، والزاهر، والمعشوق والمبارك والرستق، وقصر السرور، والتاج ، والبديع . كما بني عبد الرحمن بقرطبة كثيرا من القصور ، كقصر الرصافة الذي جلب اليه شجر الرمان واستنبته حتى أينع وأثمر . وقد قيل إن أختــه أم الإصبع كانت ترسل اليه شجر الرمان من الشام . ولاعجب فقد كان هذا الامس الأموى يحن الى مسقط رأسه حتى إنه زرع بقصر الرصافة نخلة لتثبر في نفسه ذكريات وطنه الاصلى . وقد تغنى بذلك فقال :

شـــيدت لنا بين الرصافة نخلة ﴿ تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت : شبیهی فی التقرب والنوی 🌯 وطول ابتعادی عن بی وعن أهلی

نشـــأت بأرض أنت فيها غريبة فثلك في الإقصاء والمنتأي مشلي

وكان جامع قرطبة الذي بناه عبدالرحمن سنة ١١٨ه آية من آيات الفن ، وقد أنفق على بنائه ثمانين ألف دينار حصل عليها من غنائم القوط.

كان عبد الرحمن ينظر في المظالم بنفسه وينصف الضعيف من القوى. فكان اذا حل وقت الطعام دعا الى مائدته أصحابه ومن قصده من أصحاب الحاجات. وقد حكم بلاد الاندلس ثلاثا و ثلاثين سنة واربعة اشهر ، ومات سنة ٢٧ ه ، وعاصر من الخلفاء العباسيين المنصور والمهدى والرشيد، وأدرك الغرض الذي سعى اليه وهو في ميعة الصبا وريعان الشباب، وأخضع العرب والبربر، وعدل بين الناس فاحبته الرعية، وبعث ملك بني أمية . وماأحسن ما وصفه به ابو حيان: « كان عبدالرحمن راجح الحلم ، واسع العلم ، ثاقب الفهم ، كثير الحزم، نافذ العزم، بريئًا من العجز، سريع النهضة، متصل الحركة، لا يخلد الى راحة، ولا يسكن الى دعة ، ولا يكل الأمور الى غيره ، ثم لا ينفر دفى ابراهما برأيه ، شجاعا مقداما ؛ بعيدالغرر شديد الحدة ، قليل الطمأنينة ، بليغامفو ها ، شاعر أمحسنا ، سمحا سخيا، طلق اللسان. وكان يلبس البياض، ويعتم به ويؤثره. وكان قدأ عطى هيبة من وليه وعدوه. وكان يحضر الجنائز ويصلى عليها، ويصلى بالناس إذا كان حاضراً الجمع والأعياد. ويخطب على المنبر ، ويعود المرضى ، ويكثر مباشرة الناس والمشي بينهم . .

### ٢\_فهرس الاعكاري.

أسيد بن حضير ١٠٧ الأصبع بن عبد " رو ١١٠٠٠ الأفصل بن بدر المراس أمامة زوجة على الله أبو أمامة بن سم أمية بن خلف الناه ا أنس بن مالك ١١٤ ١٦٠ ١٦٤ ١١٥ أم أين ١٦٠٧٥ أم الخير بنت الحريس البارتية ٢٣٩ أمعاصم بنت عاصم بن عمر ۲۲۹ ، ۲۵۳ أم الفضل زوج الرسول ١٩٠ أو أوبُ الأنصاري ١٠١، ١٨٦،

أبو بكر الصديق ٩، ١٠،١١،١١، 64. 644 6 14 6 14 6 18 6 14 AT 6 VV 6 7 + 6 8 T 6 T 7 6 T 1 أبو بكر بن على بن أبي طالب ٧٣ عيرا ٥٥ أم البذين بنت حزام ٧٣ أم البنين بنت عثمان ٤٥

« ) »

ألمان بن عثمان ٢١٤، ٥٥، ١٤١٤ أم أيان بنت عتبة ٢٩ أم أيان ينت عثمان ع ابراهيم الخليل (الني) ٢٠، ١٩ ابراهیم بن سعد بن ایی وقاص ۱۲۰ أبو يمكر الصديق ١٨٩ ، ١٩٣ ، ١٩٨ ، YOX : YOV : YIV : Y . 9 ألى من كعب بن زيد ٢٢ ، ١٦٥ أحمد بن حنبل ٢٠ الاحنف بن قيس ٢٠٤٥ الارقم بن أبي الأرقم ٢٧ ، ١٨ ، ٢٨ ، أروى بنت كريز ٤١ أسامة بن زيد ۲۸، ۷۶، ۷۵، ۲۷، 1916916VV ان اسحق ۱۰۳ اسحق س سعد بن عبادة ١٠٥ أسماء بنت أبي بكر ١٢، ٢١٦، ٢٢١

أسماء بنت عميس ٢٢ ، ٧٧ الأسودين أبي يزيد ٣٤ الأسود بن يغوث ١٥٠ أبو الأسود الدؤلي ٧١ أم البنين بنت عينية ٤٥ البيضاء بنت عبدالمطلب (عمة الرسول) ٤١

« > D

الجراح بن عبدالله ٢٥٦ جعدة بنت الأشعث ١٩٦ جعفر بن على ٧٧ أبوجعفر المنصور ٢٦٣ أم جعفر (زوجة على) ٧٧ جمانة (زوجة على) ٧٧ جميلة (زوجة على) ٣٨ چوليان ٢٤٧، ٢٥١ جوهر الصقلي ٢٣٢

« \_ »

الحارث بن الحكم ٤٩ حبيبة بنت خارجة ٢٣ -دبيبة بنت أبي سفيان ٢٠٩ الحجاج بن يوسف الثقني ١٨٠ ٢٢١

ابن حجر العسقلانی ۱۳۰۹ أبوحذيفة بن المغيرة ۸٦ حذيفة بن الىمان ۶۶ الحر بن يزيد التميمی ۲۰۱ حسان بن ثابت ۲۰،۵۲۲، ۱۶۲۰

الحسن بن عـلى ٥٤،٠٥٠،٧٢،

۲۱۳۵۱۹۷، ۱۹۳۵۱۹۹۱۹ ۲۱۳۵۱۹۹

أم الحسن بنت على بن أبي طالب ٧٣ الحسن بن على ٢٢ ، ٥٥ ، ٥٠ ، ١٩٢ الحسين بن على ٢٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ،

\*\*

حفصة بنت عمر ۲۸، ۲۶ الحكم بن أبي العاص ۶۹ حكم بن حزام ۷۶ أمحكم بنت الحارث ۳۸ حمران مولى عثمان ۲۹

حمزة بن عبدالمطلب ۲۷، ۳۰، ۲۵ حمنة بنت سفیان ۱۱۶ حمید بن ثور الهلالی ۵۰ حند بن ثور الهلالی ۵۰

« خ »

خالد بن عثمان ٥٤ خالد بنالوليد ٥٨، ٧٣، ٩٠، ١١٦،

171

خالد بن يزيد ۲۲۲، ۲۳۸، ۲۶۳، خديجة ( زوجة الرسول ) ۱۰، ۵۲،

۲۱۹، ۱۹۷، ۱۳۹ خدیجة (زوجة علی) ۲۳ أبوخزيمة بن ثابت ۲۲ خَـوْلة بنت جعفر الحنفية ۷۳ زید بن أرقم ۲۰۲ زید بن ثابت ۲۲، ۱۳۵ زید بن حارثه ۷۶ زید بن عر بن الخطاب ۳۸ زینب بنت جحش ۷۰ زینب بنت الرسول ۷۳ زینب الصغری ( زوجة علی ) ۷۳ زینب بنت عمر بن الخطاب ۳۸ زینب بنت فاطمة ۲۰۰ زبنب بنت مظعون بن جبیب (زوجة عمر)

47

« س »

سعد بن أبي وقاص ٤٦، ٤١، ٢٢، ٨٤

١٠٢، ٩٥، ١٤ ١٠٢، ٩٥، ١٠ سعد بن عبيد بن النعان ٢٢

سعد بن عبيد بن النعان ٢٢

أبوسعيد الخدري ٢٢

سعيد بن ريد بن عمرو ٢٦

سعيد بن سعد بن عبادة ١٠١ سعيد بن العاص ١٩٢، ١٩٩ سعيد بن العاص ١٩٩، ١٩٩ سعيد بن عثمان ٤٥

أم سعيد بنت عثمان ٤٥

أم سعيد بنت عثمان ٤٥

( S »

داهر ملك إلىند ٢٣٤ أبو الدرداء عويمر بن زيد ٢٠

«¿»

أبو ذر الغفارى ٤٩، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٨، ١٧٨،

« ر »

ربيعة الأسلمي ٢٠ رحلة الكبرى بنت على ٧٣ رقية بنت أبي أمية ١٤٩ رقيـة بنت الرسول ٢٨، ٢١، ٢٤، ٢٤،

> رقية بنت عثمان ٥٤ رقية بنت على بن أبي طالب ٧٣ رقية بنت عمر بن الخطاب ٣٨ رملة بنت شيبة ٥٤ أم رومان بنت عامر ٢٢

> > « ز»

الزبير بن عبدالمطلب ١٣٩ الزبير بن العوام ١١، ٣٤، ٥٥، ٦٣، ٣٦، ٧٤، ١٣١، ١٣٩، ١٩١، ٢١٨، ٢١٦، ٢١١، ٢١٨ زياد بن أبيه ٢٠٢ « ط »

طارق بن شهاب ۶۶ طارق بن زیاد ۲۳۶، ۲۶۵، ۲۶۷، ۲۵۲، ۲۵۲

الطبری ۳۰ طریف بن مالک ۲۶۷ أبو طلحة الانصاری ۶۶ طلحة بن عبیدالله ۱۱،۳۶،۶۶،۲۳،

طليحة بن خويلد ( مدعى النبوة ) ١٢٥

« & »

عائشة بنت أبي يكر ۱۳، ۱۹، ۱۹، ۲۱، ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۸۷، ۱۸۷، ۱۸۲، ۱۸۲، ۲۲۶

عائشة بنت عثمان ٤٥ عائشة بنت عثمان ٤٥ عائشة بنت عثمان ٤٥ عاتكة بنت زيد بن عمرو ٣٨ عاصم بن عمر ١٢٠ عامر بن سعد بن أبي وقاص ١٢٠ عامر بن فهيرة ٧٨ عامر بن فهيرة ٧٨ عمادة بن الصامت ١٤١ العباس بن عبد المطلب ٢٠٠٥٥،٥٥،

العباس بن على بن أبي طالب ٧٣

سعید بن المسیب ۶۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، سلمان الفارسی ۹۳، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۱۸۸ أم سلمة ( زوجة علی) ۷۳ سلمة بن سلامة بن وقش ۱۶۰ سلمی بنت صخر بن عامر ۹ سلمیان بن أبان الأنصاری ۲۶۶ سلمیان بن عبد الملك ۲۶۶، ۲۳۵، ۲۵۶، ۲۳۵، ۲۵۶،

سلیمان بن کثیر الجزاعی الشاعر ۲۰۶ سمیة ( زوجة یاسر ) ۸۷،۸٦ سنان بن مالك ۸۰ سهل بن حنیف ۱٤۷ سیمل بن بیضاء ۳۰ السیوطی ( جلال الدین ) ۲۰

« ش »

شرحبیل بن حسنه ۱۲۰

( ) )

TYPE 1998 - Open and Million

( Sign )

ضباعة بنت الوبير من عبد المطلب ١٥٢

عبد الله بن سبأ ۶۹،۰۰، ۹۳ عبد الله بن سعد بن أبي سرح ۲۱۷ عبدالله بن سعيد ۲۲۲ عبدالله بن سعيد ۲۲۳ عبدالله بن سوار ۲۱۳ عبدالله بن عباس ۱۸۱،۱۸۱،

عبدالله الاصغر بن عثمان ٤٥ عبدالله الاكبر بن عثمان ٤٥ عبدالله بن على بن أبي طالب ٧٧ عبدالله بن عمر بن الخطاب ٣٨، ٩١،

عبید الله بن علی بن أبی طالب ۷۳ عبید الله بن عمر بن الخطاب ۲۸ عبدالله بن مسعود ۲۸،۹۰،۹۰،

عبيد الملك بن مروان ۱۸۹، ۱۸۹، ۲۲۱،

۲۳، ۲۰۹، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱ عبیدا لله بن زیاد ۲۰۱، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۳،

عتبة بن عثمان ٥٤

عبدالرحمن بن أبي بكر ۱۸٦، ۲۱۶،

عبد الرحمن بن جحدم ۲۲۱، ۲۲۱

عبد الرحمن (الاصغر) بن عسر بن الخطاب ٣٨

عبد الرحمن الأكـبر بن عمر بن الخطاب

أبو عبدالرحمن السلبي ٤٦

عبد الرحن بن عوف ۱۱،۱۳۱، ٤٤،

عبد الرحمن بن ملجم ۷۱، ۱۳۶ عبد الرحمن بن معاوية الأموى ۲۰۹،

· 77 : / 77 : 717 : 777:377 :

عبد العزيز بن مروان ٢٢٦، ٢٢٦، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٥،

7 2 7 6 7 2 7 6 7 2 7

عبد الله (الأكبر) بن عثمان ٤٥ عبد الله بن أبي بكر الصديق ١٢ عبدالله بن الأحمر ٢٠٥ عبدالله بن جدعان ٨١

عبدالله بن جعفر : ۱۸٦ ، ۱۹٥ ، ۲۱٤

عبدالله بن رواحة ٢٠٠٠،١١٠

عبدالله بن الزبير ٥٠٠ ١٨٦، ١٩٩٠

عرو بن العاص ۱۳، ۲۳، ۳۸، ٤٥، عَمَانَ بِنَ عَفَانَ ١١ ، ٢٨ ، ١١ ، ٢٢ ، 6 T. V 6 19 T 6 10 6 7 7 6 77 781 4710 4717 417 عمرو بن عثمان ٤٥ < TTA . TYE . TYY . Y\A . Y\Y أم عمرو بنت عثمان ٤٥ عمرو بن معد يكرب ١١٩ عمرو بن هشام ۲۲ عنيسة بن عمان ١٥

«غ»

غطشة ٢٥

عیسی بن مریم ۳۰

« ف »

فاختة بنت غزوان ٤٥ الفارعة بنت أبي سفيان ١٤٩ فاطمة (أم ولد لعلى بن أبي طالب) ٧٣ فاطمه بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف

فاطمة بنت الخطاب (أخت عمر) ٢٦

فاطمة بنت الرسول ١٦ ، ٥٥ ، ٥٧ ، 6 191 6 19 0 189 6 VY 6 70 717 - 19A - 19V-19Y فاطمة ست عمر بن الخطاب ٣٨ فاطمة بنت الوليد ٤٥

عثمان بن على بن أبي طالب ٧٣ أبو عزيز بن عمير ٣١ عقبة بن نافع ٢١٣ عقيل س أبي طالب ٢٩، ٢٩ علقمه بن قيس ٢٦

على بن أيطالب ١٠، ٢٠، ٢٢، ٢٢، . 1 1 7 6 1 1 2 3 3 3 3 6 4 1 6 7 7 6 7 9 < 199,15V < 198 < 198 < 19 < 19 < 64146 414 6 411 6 4 - 4 64 - 9

على بن الحسين ٢٠٣ عربن الخطاب ١١، ١٤، ١٥، ١٠، . VY . 71 . 20 . 27 . 70 . YY (1916 1976 1996 1976) 211 6 TT16 T1 V 6 T1 16 T1 - 6 T - 9 YTY CYOE CYOT

عمر بن سمد عد بن أبي وقاص ١٢٠ ، Y - Y - Y - 1

عر بن عبد العزيز ٢٣٦ ، ٢٥٣ ، ٢٥٢ Y . A . Y . V . Y . 7 . Y . . . Y . . عر بن على بن أبي طالب ٧٣ أم عمرو بنت جندب ٥٤

لیلی بنت مسعود ۷۳

« A »

مالك بن أوس ٤٦ مالك بن عوف ٥٥ مالك بن نويرة ١٢٥،١٢٥ المثنى بن حارثة ١٢٥،١٢٥ عمد بن أبي بكر ٢٣،٣٢، ٢٣٥، ٥٠٠ عمد بن أبي حذيفه ٤٤،٠٥ عمد بن ألحنفية ٤٤،٠٥ عمد بن الحافية ٤٤،٠٥ عمد بن القاسم ٢٣٤،٢٣٣، ٢٣٥ عمد بن القاسم ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٥ عمدي ( زوجة على ) ٧٧

على ) ۲۲ المخنار بن أبي عبيد الثقنى ۲۲۰ مروان بن الحسكم ۶۹، ۲۳۱،۲۳۹،۲۱۹

YE1:YE . . YY7:YYA

مريم بنت عثمان بن عفان ٤٥
مسلم بن عقبة المرى ٢٢٥، ٢٢٠
مسلم بن عقبل ٢٠١٠، ٢٠٠
مسلمة بن مخلد ٢٦٦، ١٦٢، ٢٣٩
المسور بن مخرمة ٤٤، ١٥٨، ٢١٤
مسيلمة الكذاب ، ٩
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ١٠٠
معاد بن جبل بن أوس ٢٢
معاوية بن أبي سفيان ٢٢، ٦٤، ٣٢،

فتیلة بنت عبد العزی (زوجه أپی بکر)
۲۲
فکیمة (زوجه عمر بن الخطاب) ۳۸
أبو فکیمة یسار (المولی) ۸۱

رق »

القاسم بن محمد ۱۸۷ أبو قائد ۸۷ قتيبة بن مسلم الباهلي ۲۳۲،۲۳۳،۲۳۲ تقييبة بن مسلم الباهلي ۲۳۵ قسطنطين بن هرقل ٥٥ قيس بن سعد بن عبادة ۲۱۶ قيصر ۱۳

« L»

أم الكرام ( زوجة على ) ٧٣ أم كاشوم بنت أبى بكر ٣٨ أم كاشوم بنت جرول ٣٨ أم كاشوم بنت الرسول ٤٥ أم كاشوم بنت على ٤٤، ٣٥، ٣٥

« U»

أبو لؤلؤة المجوسى غلام المغيرة (فيروز) ٨٣،٣٩ لبينة جارية بنى مؤمن ٢٦،١١، ٢٦ لذريق ٢٤٨، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥٢ لهية ( زوجة عمر بن الخطاب ) ٣٨ ليلى بنت زياد بن الأصبغ ٢٣٨ ( A )

أم هاني ۳۳ هبیرة بن المشمرج الکلابی ۲۳۳ هبیرة بن المشمرج الکلابی ۲۳۳ أبو هریرة ۱۲۳، ۱۸۹ هشام بن عبد الملك ۲۰۹ هند بنت عتبة ۲۰۸

« e »

المغيرة بن شعبة ٦٢ المقداد بن الأسود ١٥٠، ١٤١ مليكة بن جرول الخزاعي ٣٨ المهلب بن أبي صفرة ٢١٣ موسى بن غيران ٣٠

« ن »

نائلة بنت الفرافصة ٤٥ النجاشي ١٢٩، ١٣٩ النعمان بن بشير الأنصاري ٢٠٠ النووي ٢١

#### ٣ \_ فهرس البلدان

« I»

7. 121 - 11 - 111.0 PY(5)

برشلونة: ٢٥١

برقة: ۲۱۳،۳۳

البصرة: ٣٦، ٥٠، ٢٣، ١٤٤٤، ١٨٥،

YYY

بصرى: ٥٥

بلخ: ۲۳۲

يلت المقدس: ٢٣٧

رت »

تبوك: ۹۰،۵۹،۶۳ تونش: ۲٤٥

« ج »

الجابية: ٢٢٦، ٢٣٨

جرجان: ٥٥، ١٩٣

الجزيرة: ٣٥

الجزيرة الخضراء: ٢٤٨

الجوزجان: ٥٥

جيحون: ٢٣٢

: 5 ?

الحبشة: ٢٤،٧٧

أسيا الصغرى: ٢٣١

أجنادين: ١٣٠

12: 14: 44: 44: 231

أذربيجان: ٣٤

أربونة: ٢٥١

أرمينية: ۲۲۸

أسبانيا: ٢٤٧، ٢٣٥، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ،

7016 TEA

الإسكندرية: ٥٥

إفريقية: ۲۲۷، ۲۱۷، ۲۳۶، ۲۳۵،

777 . 771 . 7876780

الأنبار: ١٢٥

الأندلس: ٢٣٢، ٢٣٢، ٥٣٢، ٢٣٧

137 , 107 , 777 , 777 , 377

أيلة: ٢٤٠

إيلياء (القدس): ٥٥

« ب »

یخاری: ۲۲۲،۲۱۳

بدر (البثر): ۲۸، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۷۵،

سرقند: ۲۱۳، ۲۳۲، ۳۲۲

«ش»

الشام : ۲۲،۰۲۰ و۲۰ ، ۲۶ ، ۹۰ ، ۱۸۰ ۱۹۶ ۲۲۱،۲۱۳،۲۱۱،۲۱،۲۲۰ ۲۲،۲۲۲

۵ ص»

الصفا: ٢٧

صفين: ١٩٩،١٩٤، ١٨٥، ٩١، ٦٤: نيف

117, 717, 711

الصين: ٢٤٦ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٤٦

409

«ط»

طبرستان: ٥٤، ١٨٤، ١٩٣، ١٩٩،

طخارستان: ٥٥

طرابلس: ٢٦١

طايطلة: ٢٤٢

دانجة: ١٤٥، ٢٣٤ : ميا

« e »

العراق: ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٠، ٢٠٤

177 , 777 , 771

العقبه: ۱۰۱ ، ۲٤٠

عكاظ: ٤٧

عان: ١٣٠

عمورية: ٤٩

عين شمس : ٢٤٠

الحجاز: ١٩٥، ١٩٥، ١٩٤ ؛ ١٤٠ ٢٢٠ ٢٢٠

حضرموت: ۲۵۹

حلوان: ۳۰۲

الحراء النصوى: ٢٤١

الحيرة: ١٢٥

«خ»

خراسان: ٥٥، ١٩٤، ٢١٢، ٢٢٢،

707, 807

خوارزم: ۲۳۲

الخريبة: ٣٣

« **১** »

الدار البيضاء: ٢٤٠

دار الندوة: ١١

دمشق: ۲۰۷، ۱۸۱، ۱۸۲ ، ۲۰۷

A - Y > - ( Y > ( Y + 2 & ( Y > 0 ) Y Y > 0 Y Y

409

« ر »

رودس: ۲۱۳

الروضة: ٢٢٩

رومة (بر)

«سس»

سلمة : ٥٤٣

سرقسطه: ۲۲۶

السيد: ١٦٣، ٢١٣ ع

« ف

ر **ف** »

فارس: ۳۳ الفرات: ۲۹۲

فرنسا: ٢٣٥

18. 149 171 17V: -blbmill

784: 787: 781

فلسطين: ٣٣

« ق »

القاهرة: ٢٠٧

قباء: ٨٨

قرطية: ٢٦٢، ٢٦٤

القسطنطينية: ١٨٦ ، ١٢٢ ، ١٢٠٠

757, 740, 745, 719

القيروان: ۲۱۳، ۲۲۲

قىسارية: ٢١٠

a = 1 »

کر بلاء: ۲۰۱، ۱۸۷، ۲۰۱، ۲۰۰، ۵۰۲،

44.64.7

كرمينية: ٢٣٢

کش: ۲۳۲

الكناس ( بالعراق ): ١٤٩

الكوفة: ٢٧،٠٥، ١٤، ٧٢، ٩٠، ٩٠،

Y . . . 199 . 190 . 197 . 117

714. 414. 4.5. 4.4. 4.1

177 . LL . L. . L. .

«ل،م»

Kaec: MIX

ماوراء النهر: ۲۳۲،۶۵ ، ۲۳۳، ۲۰۲ المدائن: ۱۹۵

المدينة المنورة: ٧٩ ، ٨٨ ، ١٢٣ ،

YY0, YY., Y19, Y11, Y1V

707:779:777:777:771:77A

مرج راهط: ۲۳۸، ۲۳۹

67.7 6 V. 67V 677 677: 500

VI7 , 177 , 777 , V77 , X77

377 , 577 , 777 , 677 , 778

704. 450 . 454 . 454 . 451

المغرب: ١٣٠، ٢٠٦، ٢٢٨، ٢٣٢،

778.471.407.407.404.424

618. 6144. 141. 118 : ax.

44.4.4.4.4.4.4.4.4

177 , 777 , 077 , 771

مكناسة: ٢٦١

الملتان: ٢٣٤

المنيحة: ١٠٦

النهروان: ١٩٤

النوية: ٢٣١

هرقلة: ٢٢٨

همذان: ۲٤٥

الهند: ۲۲۳ ، ۲۲۷

وادی لیکه: ۲۰۱، ۲۰۰

الين: ١٩٤

#### ع \_ فهرس القبائل والجماعات

إ القراء ٢١، ٢٢، ٣١، ٢٧، ٣٨، 98684687 قسرش ۱۱،۱۲،۱۱، ۲۵،۲۵، ۴٤، · 194 : 174 1 · 5 · 647 · 11 Y78 6 777 6 709 6 7 - A بنو قريظة ٥٥، ١٠٣، ١٠٧، ١١٠، 151 بنو الفين ٧٤ بنو قينقاع ١١٢ ينو كلب ٨١، ٥٥ بنو کلیب ۷۶ بنو محارب ۸۹ بنو مخزوم ۲۹، ۸۸، ۸۸ بنو معاین ۷۶ المهاجرون ١٤،١٥،١٤ ، ١٧ بنو النجار ١٠٠ بنو النضاير ١٠٧ بنو هاشم ۲۶ هوازن وه

الأنصار ١٤،١١،٢٠١،١٠١ أهل الصفة ١٠٧ (Pem 31) 0901010101010 1.761.8 بنو تغلب ۷۳ بنو تعلبة ٥٨ ثقیف ۹٥ الحنيفية ع الخــزرج ١١،٥٥،٠١١،١٠١، 1.761.061.861.4 الزراد شتية ٣٧ آل ساسان ۲۲ شيعة على ٦٧ الصابثة ١٩٣ ينو عبد الأشهل ٨٨ بنوعبس ۸۸ العثمانية (فرقة) ٦٧ بنوعدی ۲۵ - ۲۲ بنوغفار ٤٩ غطفان ۱۱۱۰۱۱۰

DS 238 A1 H35 1953/c.1

DS 238 A1 H35 1953 1 2 MAY 1987

